# الفضل الكبير

في الصلاة والسلام على البشير النذير على .

تأليف الفقير إلحالله تعالى

د. سعيد بن على بن وهف القحطاني

#### بنِيْ لِلهُ الرَّمْ زَالَ حِيثَ مِ

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلَّم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فهذه رسالة لطيفة في الصلاة والسلام على النبي الكريم، البشير، النذير، خاتم الأنبياء والمرسلين؛ محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة، وأتم التسليم، بيّنت فيها أمر الله هي، وأمر رسوله هي بالصلاة، والسلام عليه هي تسليماً، وذكرتُ الأحاديث في فضل الصلاة والسلام عليه هي، التي تدل على أن المكثرين من الصلاة والسلام عليه، لهم الفضل والأجر الكبير العظيم، والثواب الجزيل، وأن أكثر الناس عليه صلاة أولاهم به يوم القيامة، ثم ذكرت المواضع، والمواطن، والأحوال، والأوقات التي يُصلًى عليه فيها هي، فبلغت خمساً وعشرين موطناً ثبتت في الأحاديث التي ذكرتها، وبيّنت الفوائد، والثمرات التي يحصل عليها المصلّي والمسلّم على النبي هي تسليماً، وقد بلغت تسعاً وثلاثين ثمرة، الثمرة الواحدة خير من الدنيا، وما فيها، ثم بيّنت أربع صفات، وكيفيات من صفات الصلاة والسلام عليه هي تسليماً، ثم شرحت الصلاة والسلام عليه النبي هي، وبيّنت معانيها التي ينبغي لكل مسلم أن يفهمها، وترسخ في ذهنه، ثم ختمت

ذلك كله بذكر المصنفات التي بلغتني في الصلاة والسلام على النبي الكريم من تسليماً؛ ليعلم المسلم اهتمام العلماء، وعنايتهم الفائقة بالصلاة والسلام عليه من فقد بلغت المؤلفات التي اطلعت على عناوينها مائة وسبعة وثمانين «١٨٧» مصنفاً، المطبوع منها فيما أعلم تسعة وثلاثين «٣٩» مؤلفاً، ثم عملت فهرساً للأحاديث، والآثار التي أوردتها في هذه الرسالة، فبلغت مائة وسبعة ١٠٠ أحاديث، وعملت فهرساً مفصلاً للموضوعات، وسميته: «الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير هي».

وحقوقه على أمته كثيرة، وهذا من أقل القليل من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً.

والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى، وصفاته العُلا أن يجعل هذا العمل مباركاً مقبولاً، نافعاً، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على عبده، ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا محمد بن عبد الله ، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

كتىه

الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في يوم السبت الموافق ١٩/ ٣/ ٣٦٦هـ

# المبحث الأول: الأمر بالصلاة والسلام على النبي \*

أمر الله على بالصلاة والسلام على رسوله محمد على وبدأه بنفسه على عليه ، وثنّى بملائكته، وبين أنهم يصلون عليه .

أولاً: أمر الله على بالصلاة والسلام على النبي على الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

أ- قال الإمام ابن كثير عَنَشْ: «وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِهِ وَنَبِيِّهِ عِنْدَهُ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى، بِأَنَّهُ شُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِهِ وَنَبِيهِ عِنْدَهُ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى، بِأَنَّهُ يُثْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ يُشْنِي عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ تَعَالَى أَهْلَ الْعَالَمِ الشَّفْلِيِّ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، لِيَجْتَمِعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلَ الْعَالَمِينَ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيِّ جَمِيعًا» (٢).

ب- وقال أيضاً عَنَهُ: «قَالَ النَّوَوِيُّ: إِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ فَلْيَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ، فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا يَقُولُ: «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَطْ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُنْتَزَعٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَهِيَ قَوْلَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر، ٦/ ٥٧.

تَسْلِيمًا))(۱).

ج- وقال العلامة السعدي عنه في تفسير هذه الآية: «وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ، ورفعة درجته، وعلو منزلته عند الله وعند خلقه، ورفع ذكره، و إن الله تعالى ﴿وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ﴾ عليه، أي: يثني الله عليه بين الملائكة، وفي الملأ الأعلى، لمحبته تعالى له، وتثنى عليه الملائكة المقربون، ويدعون له ويتضرعون.

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ اقتداء بالله وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلاً لإيمانكم، وتعظيمًا له ، ومحبة وإكرامًا، وزيادة في حسناتكم، وتكفيرًا من سيئاتكم، وأفضل هيئات الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، ما علّم به أصحابه: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، وهذا الأمر محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة، والصلاة»."

ثانياً: أمر النبي # بالصلاة عليه في أحاديث كثيرة، منها:

١ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، ٦/ ٤٧٩، وانظر: الأذكار للنووي، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي، ص ٦٧١.

فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»(۱). ٢- وعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ عَلَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ مَا اشْتَهَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ مَا اشْتَهَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ مَا اشْتَهَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: أُحِبُ التَّسْلِيمَ عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: هَلْ لَكَ قَالَ: أُحِبُ التَّسْلِيمَ عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: هَلْ لَكَ أَحْبَرُنِي أَبِي، عَنْ جَدِي، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا وَشَلْمُوا حَيْثُمَا وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا وَصَلَّوا عَلَيْ، وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا وَصَلُوا عَلَيْ، وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَسَيَبْلُغُنِى سَلامُكُمْ وَصَلاتُكُمْ »(۱).

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المذكورة في هذا الكتاب وفي غيره.

(۱) السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب الصلاة على النبي ، برقم ٩٨٨٩، وعمل اليوم والليلة لابن السني، ص ٣٣٥، برقم ٣٨٠، والمعجم الأوسط للطبراني، ٣/ ١٥٣، برقم ٢٧٦٧، ومسند أبي يعلى، ٧/ ٧٥، برقم ٢٠٠١، وقال النووي في الأذكار، ص ١٥٨: «ابن السني بإسناد جيد» وقال محقق أبي يعلى: «رجاله رجال الصحيح» وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ لإسماعيل القاضي، ص ٣٣، برقم ٢٠، وبنحوه برقم ٣٠، قال الألباني في تحقيقه: «حديث صحيح بطرقه، وشواهده، وقد خرجتها في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص ٩٨-٩٩».

# المبحث الثاني: فضل الصلاة على النبي ﷺ

جاءت الأدلة الثابتة التي تدل على فضل الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، في أحاديث كثيرة، تبين الفضل العظيم الكبير في ثواب من صلى عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ومنها الأحاديث الآتية:

٣-١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عِنْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي اللهِ يُوَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عِنْ اللهِ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّوا عَلَيَّ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَا يَقُولُ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَالُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَة ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَة فِي الْجَنَّة ، لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ الْوَسِيلَة مَلَّ لَهُ الشَّفَاعَة »(١). وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة »(١).

٢-٢ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَشْرًا» (٢).

٥-٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللَّهُ ﴾ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ»(٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يسأل الله له الوسيلة، برقم ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ١٢/ ٥٢٠، برقم ٧٥٦١، و٢٥٧، وصححه محققو المسند، ١٢/ ٥٢٠، وابن حبان في صحيحه، ٣/ ١٨٧، برقم ٩٠٥، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، وقال الألباني مشيراً إلى بعض ألفاظ الترمذي بعد رقم ٨٤٥

٣-١- وعَنْ عامر بن ربيعة ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَخْطُبُ يَخْطُبُ يَغُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا صَلَّى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهُ مَنْ مَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ مُلْكِلِكُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مِلْكُولُولُ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَل

٧-٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّةً وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلْيُهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ»(٢).

٨-٦- ولفظ سنن النسائي عن أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» (٣).

=

في سنن الترمذي، في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٨٨، برقم ١٦٥٦: «حسن صحيح» ولفظ الترمذي موافق للفظ أحمد، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي هي، برقم ٨، ٩، ١، وقال الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي هي لإسماعيل القاضى، ص ٢٧: «إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۲۶/ ۲۰۱، برقم ۱۵۲۸، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا ﷺ مَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيًّ إِلَّا صَلَّى عَلَيًّ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ» وحسنه محققو المسند، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ۲/ ۲۹۲، برقم ۱٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ١٩ / ٥٧، برقم ١٩٩٨، والنسائي، كتاب صفة الصلاة، باب الفضل في الصلاة على النبي ، برقم ١٢٩٧، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ٤/ ٣٩٤، والصلاة على النبي ، وصححه محققو المسند، ١٩ / ٥٧، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٨٨، برقم ١٦٥٧، وفي مشكاة المصابيح، ١/ ٢٠١، برقم ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي ، برقم ١٢٩٧، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم ٦٤٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٥٥، وفي صحيح الأدب المفرد، ص ٢٣٩، برقم ٤٤٩، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٨٨، برقم ١٦٥٧، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص٩٤، حاشية

9-٧- وفي النسائي في السنن، عن أبي طَلْحَة هُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﴿ فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (١).

٠١٠-٥- ولفظ أحمد عن أبِي طَلْحَة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبِشْرَ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ مَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ مَنْ أُمَّتِكَ، إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ

١٩-٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى خِفْتُ - أَوْ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى ذَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خِفْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَفَّاهُ - أَوْ قَبَضَهُ - قَالَ: فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قال:

رقم ١: «وإسناده صحيح، وصححه الحاكم».

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي ﷺ، برقم ١٢٩٥، ورقم ١٢٨٢، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤١٠، و١/ ٤١٥، وحسنه لغيره أيضاً في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩١، برقم ١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٢٦/ ٢٨٠، برقم ١٦٣٦١، وحسنه لغيره محققو المسند، ٢٦/ ٢٨١، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩١، برقم ١٦٦١: «حسن صحيح» وفي رواية لأحمد في آخر الحديث: «قَالَ: بَلَى». مسند أحمد، ٢٦/ ٢٨٣، برقم ١٦٣٦٣، وحسنه محققو المسند لغيره.

فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ قَالَ لِي: أَلا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكِ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ صَلَيْهِ»(١).

١٠-١٣ ولفظ لأحمد، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِي ﴿ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ، قَالَ: «أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ﴿ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۳/ ۲۰۰، برقم ۱٦٦٢، وحسنه لغيره محققو المسند، ۳/ ۲۰۰، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ۲/ ۲۸۹، برقم ١٦٥٨.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد، ٣/ ٢٠١، برقم ١٦٦٤، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٢٢٢- ٢٢٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث» ووافقه الذهبي، وحسنه لغيره محققو المسند، ٣/ ٢٠١، وأيضاً حسنه لغيره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٨٩، برقم ١٦٥٨، وقال وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ٧، ورقم ١٠، وقال الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب، ص ٢٥: «حديث صحيح لطرقه وشواهده».

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا»(۱).

1-11- وفي النسائي في السنن الكبرى عَنْ أَبِي بردة بن نيار ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَالِبِهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيّئَاتٍ»(٢).

١٥-١٥ ولفظ الطبراني عن أبي بُرْدَة بْنِ نِيَارٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «مَا صَلَّى عَلَيَّ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً صَادِقًا بِهَا فِي قَلْبِ نَفْسِهِ اللهِ ﴿ : «مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسنَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سيئاتٍ » (").
 حَسنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سيئاتٍ » (").
 ١٦-١٦ وعن أنس، وَمَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ﴿ عَمْلُ فَاتَبْعَهُ بِفَخَارَةٍ ، أَوْ لَنْ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتْبَعُهُ ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَاتَبْعَهُ بِفَخَّارَةٍ ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۲۲/ ۲۷۲، برقم ۱۹۳۵، وضعفه محقق والمسند، ۲۲/ ۲۷۳، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ۲/ ۲۹۱، برقم ۱۹۲۱، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ۱، و۲، و۳، وصححه الألباني بمجموع طرقه في تحقيقه لهذا الكتاب، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب الصلاة على النبي ﷺ، برقم ٩٨٩٢، ٩٨٩، ٩٨٩٠، وقال الحافظ في فتح الباري، ١١/ ١٦٧: «وعَن أَبِي بُردَة بن نِيار وأَبِي طَلَحَة كِلاهُما عِند النَّسائِيِّ ورُواتهما ثِقات »، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٠، برقم ١٦٥٩: «حسن صحيح»، وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام لابن القيم، ص ١٠٥: «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) الطبراني في المعجم الكبير، ٢٢/ ١٩٥، برقم ٥١٣، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٠، برقم ١٦٥٩: «حسن صحيح».

مِطْهَرَةٍ، فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِي مِسْرَبِ (')، فَتَنَحَّى فَجَلَسَ وَرَاءَهُ، حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِي، إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ»('').

١٧-١٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلّ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى الله ﴿ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»(٣).

١٨- ٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (٤).

١٧-١٩ وعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْلِلْهِ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي كُلَّ

<sup>(</sup>١) مسرب: قال ابن الأثير عَلَهُ: «مثل الصُّفَّة بَيْنَ يَدي الغُرْفَة». النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٣٥٧، مادة (سرب).

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد، ص ٢٣٩، برقم ٦٤٢، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٢٣٩، برقم ٢٨٩، وفي فضل الصلاة على ١٣٩، برقم ٤١٨، وفي فضل الصلاة على النبي ﷺ، برقم ٤، ٥، ١٠.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب الصلاة على النبي هم، برقم ٩٨٨٩، وعمل اليوم والليلة لابن السني، ص ٣٥٥، برقم ٣٨٠، والمعجم الأوسط للطبراني، ٣/ ١٥٥، برقم ٢٧٦٧، ومسند أبي يعلى، ٧/ ٧٥، برقم ٢٠٠٤، وقال النووي في الأذكار، ص ١٥٨: «ابن السني بإسناد جيد» وقال محقق أبي يعلى: «رجاله رجال الصحيح» وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٢٠٤٤، وأحمد، برقم ٢٠٨٠، وصححه النووي في الأذكار، ص ٢١٩، وصححه النووي في الأذكار، ص ٢١٩، وحسنه محققو المسند، ١٤/ ٣٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٧٨٠، وتقدم تخريجه.

غَدَاةٍ، فَيَزُورُ قَبْرَ النَّبِي ﴿ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ مَا اشْتَهَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: أُحِبُ التَّسْلِيمَ عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ لَهُ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ: هَلْ لَكَ قَالَ: أَحِبُ التَّسْلِيمَ عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ لَهُ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ: هَلْ لَكَ أَحْدِثَكَ حَدِيثًا عَنْ أَبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِي بْنُ حُسَيْنِ: أَنْ أُحْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِي، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٠٠-١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»(٢).

١٩-٢١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»(٣).

٢٠-٢٢ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ( (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ

<sup>(</sup>۱) فضل الصلاة على النبي ﷺ لإسماعيل القاضي، ص ٣٣، برقم ٢٠، وبنحوه برقم ٣٠، قال الألباني في تحقيقه: «حديث صحيح بطرقه، وشواهده، وقد خرجتها في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص ٩٨-٩٩».

<sup>(</sup>۲) أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، برقم ۲۰۶۱، ومسند أحمد، ۱٦/ ٤٧٧، برقم ۱۰۸۱، ومسند أحمد، ۱۳/ ٤٧٧، وفي برقم ۱۰۸۱، وحسنه محققو المسند، والألباني في صحيح أبي داود، ۳۸۳/، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ۲/ ۲۹۳، برقم ۱۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب السهو، باب السلام على النبي هي، برقم ١٢٨١، ومسند أحمد، ٧/ ٢٦٠، برقم ٤٢٠٩، ومسند أحمد، ٧/ ٢٦٠، برقم ٤٢٠٩، والحاكم، ٢١/٤، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي هي برقم ٢١، وصححه محققو المسند، ٢/ ٤٢١، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١٧٤/، وصحيح الجامع الصغير، برقم ٣١٧٠، وقال في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي هي لإسماعيل القاضى، ص ٣٣: «إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح».

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِها مَلَكٌ مُوَكَّلُ بِهَا حَتَّى يُبْلِغْنِيهَا (١).

٣٧- ٢١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «أَوْلَى النَّهِ ﴿ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ (٢) بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً »(٣).

٢٤-٢٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هِينَ اللَّهِ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هِينَ أَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني، ٨/ ١٣٤، برقم ٧٦١١، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٢، برقم ١٦٦٣، وقال الألباني تعليقاً عليه في حاشية صحيح الترغيب والترهيب، رقم ٣: «يشهد لشطره الأول ما تقدم من الأحاديث، ولشطره الآخر ما بعده، وآخر عن أيوب بلاغاً، رواه إسماعيل القاضي، رقم ٢٤».

<sup>(</sup>٢) يعني: أن أخص أمتي بي، وأقربهم مني، وأحقهم بشفاعتي – أكثرهم عليً صلاةً. شرح المشكاة للطيبي: الكاشف عن حقائق السنن ٣/ ١٠٤٢، وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، ٢/ ٥٠٠: «أقربهم مني يوم القيامة، وأولاهم بشفاعتي، وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات، ودفع المكروهات: أكثرهم علي صلاة في الدنيا؛ لأن كثرة الصلاة تدل على نصوح العقيدة، وخلوص النية، وصدق المحبة، والمداومة على الطاعة، والوفاء بحق الواسطة الكريمة، ومن كان حظه من هذه الخصال أوفرً، كان بالقرب والولاية أحق وأجدر، قالوا: وهذه منقبة شريفة، وفضيلة منيفة، لأتباع الأثر، وحمَلة السنة، فيا لها من مِنَّة».

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي هي، برقم ٤٨٤، وقال: «هذا حديث حسن غريب» وابن حبان في صحيحه، ٣/ ١٩١، برقم ١٩١، ومصنف ابن أبي شيبة، ٢/ ٢٥، برقم ٢١٨، برقم ٢١٨، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١١/ ١١: «وحَسَّنَهُ التِّرِمِذِيّ، وصَحَّحَهُ ابن حِبّان، ولَهُ شاهِد عِند النبيهةيِّ عَن أَبِي أُمامَةٌ بِلَفظِ: «صَلاة أُمَّتِي تُعرَض عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوم جُمعَة، فَمَن كانَ أكثرهم عَلَيَّ صَلاة كانَ أَقربهم مِنِّي مَنزِلَة» ولا بأس بِسَنَدِهِ» وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في نتائج الأفكار، ٣/ ٢٥٠: «هذا حديث حسن، أخرجه البخاري في تاريخه عن محمد بن المثنى على الموافقة، وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار، عن محمد بن خالد بن عثمة، وقال: حسن غريب» وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ١٨٤٠: «حسن لغيره» وحسنه أيضاً لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ٢٩٤٢، برقم ١٦٦٨.

الصَّلَاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ طَريقَ الْجَنَّةِ»(١).

٢٥-٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خطئ ' بهِ طَريقُ الْجَنَّةِ» (٣).

(۱) سنن ابن ماجه، برقم ۹۰۸، والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٨٦، والمعجم الكبير للطبراني، ١٦/ ١٦٠، برقم ١٢٨١، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١١/ ١٦٨: «أُخرَجَهُ ابن ماجَةَ عَن ابن عَبّاس، والبَيهَقِيُّ فِي الشُّعَب مِن حَدِيث أَبِي هُرَيرَة، وابن أَبِي حاتِم مِن حَدِيث حَدِيث عَبْر، والطَّبَرانِيُّ مِن حَدِيث حُسَين بن عَلِيّ، وهَذِهِ الطُّرُق يَشُدّ بَعضها بَعضًا» وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٣٠١، برقم ١٦٨٢، وحسنه في صحيح ابن ماجه، برقم ٧٤٠، وفي السلسلة الصحيحة، برقم ٢٣٣٧.

(٢) قال الفيومي عَنَهُ في المصباح المنير، ١/ ١٧٤: «الْخَطَأُ - مَهْمُ وزُ بِفَتْحَتَيْنِ -: ضِدُّ الصَّوَابِ، وَيُقْصَرُ وَيُمَدُّ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَخْطَأَ، فَهُوَ مُخْطِئٌ ، ...خَطِئ خِطْئًا... وَأَخْطَأَ بِمَعْنَي وَاحِدٍ لِمَنْ يُذْنِبُ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ، ...وخَطِئ فِي الدِّينِ، وَأَخْطَأَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَامِدًا كَانَ أَوْ وَاحِدٍ لِمَنْ يُذْنِبُ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ، ...وخَطِئ فِي الدِّينِ، وَأَخْطَأَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَامِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ، وَقِيلَ: خَطِئَ: إِذَا تَعَمَّدَ مَا نُهِي عَنْهُ، فَهُ وَ خَاطِئٌ، وَأَخْطَأَ: إِذَا أَرَادَ الصَّوَابَ، فَضَ فَيْرٍ مِن وَالْخِطْء الذَّنْبُ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ، وَخَطَأَتُهُ بِالتَّقْقِيلِ، قُلْثُ لَهُ: أَخْطَأَتْ الْمَعْدُرِ، وَخَطَأَتُهُ بِالتَّقْقِيلِ، قُلْثُ لَهُ: أَخْطَأَتُه بَالتَقْقِيلِ، قُلْثُ لَهُ وَأَخْطَأَهُ .. تجاوزه » وقال المناوي كَنَهُ في فيض جَعَلْتُهُ مُخْطِئًا، وَأَخْطأَهُ الْحَقُّ إِذَا بَعُدَ عَنْهُ وَأَخْطأَهُ.. تجاوزه » وقال المناوي كَنَهُ في فيض القدير، ٦/ ١٦٧: «خطئ طريق الجنة، فلم ينجح قصده لبخله بما يرغب فيه عن مستحقه، وفي رواية لابن عاصم «من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة» ... ومعنى النسيان فيه الترك، كما قال تعالى: ﴿أَتَتِكُ آيَاتنا فنسيتها﴾ [طه: ١٢٦]، وليس المراد به الذهول؛ لأن الناسي غير مكلف».

(٣) السنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٨٦، وشعب الإيمان له، ٢/ ٢١٥، والدعوات الكبير له أيضاً، ١/ ٢١٥، ومعجم ابن الأعرابي، ١/ ٣٤٨، وحسنه بطرقه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ، ص ١١٩.

(٤) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، ص ٤٩، برقم ٥٠، وصححه الألباني، في تحقيقه لهذا الكتاب.

٧٧-٢٥ وعن عبد الرحمن بن سمرة شقال: قال رسول الله شاه «...ورَأَيْتُ رَجلاً مِنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ على الصِّرَاطِ مرَّةً، ويَحْبُو مَرَّةً، فَجاءَتْهُ صلاتُهُ عَلَي الصِّرَاطِ حَتّى فَجاءَتْهُ صلاتُهُ عَلَي فأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فأقامَتْهُ على الصّرَاطِ حَتّى جازَ...»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال، ص ٨٤، برقم ٣٩، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ٣/ ١٥١، وابن عساكر في تاريخ دمشق، ٣٤/ ٥٠٤، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، ٧/ ١٥٠، والألباني في ضعيف الجامع الصغير، برقم ٢٠٨٤. واستشهد به الإمام ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، فقال في الوابل الصيب، طبعة المؤيد، تحقيق بشير عيون، ص ١٦٥: «رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية، والترهيب من الخلال المردية، وبني كتابه عليه، وجعله شرحاً له، وقال: هذا حديث حسن جداً، رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر، وعلي بن زيد بن جدعان، وهلال أبو جبلة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه» وقال ابن القيم في كتابه الروح، ص ٨٣: «وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث وقال: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث» وأيد ذلك العلامة العيني في عمدة القاري، ١١/ ١٨٠، وقال الإمام الصنعاني كن في التنوير شرح الجامع الصغير، ٤/ ٢٣١: «قال ابن القيم: كان شيخنا لعني ابن تيمية – يعظم أمر هذا الحديث، ويفخم شأنه، ويعجب به، ويقول: أصول السنة تشهد له، ورونق كلام النبوة يلوح عليه، وهو من أحسن الأحاديث، وقال القرطبي: هو حديث عظيم ذكر فيه أعمال خاصة».

# المبحث الثالث: مواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصلاة على النبي ﷺ

الصلاة والسلام على النبي الله دلت النصوص على أنها تقال في أوقات، ومواضع، ومواطن، وأحوال معينة، كما دلت النصوص على أنه يُصلَّى ويُسلَّم على النبي الله مطلقاً في أي وقت، بدون تحديد، ومن هذه الأمور ما يأتي:

### الأول: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:

١-٢٨ ولفظ آخر للبخاري: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ فُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).

٣٠-٢- ولفظ آخر للبخاري أيضاً: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ اللهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»[الأحزاب: ٥٦]، برقم ٤٧٩٧.

إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).

٣٠-٣- ولفظ مسلم: عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَهُلْنَا: قَدْ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَاللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَاللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَاللهُمُ بَارِكْ عَلَى مَحِيدٌ مَجِيدٌ» وَاللهُمُ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَاللهُمُ بَارِكْتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمْ مَعْمَدٍ مَالَالُهُمْ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَحِيدٌ مَجِيدٌ» وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَاللهُمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٦-٤- وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (٣).

٣٦-٥- ولفظ البخاري: عن أبي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللَّهُمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، برقم ٦٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، برقم ٤٠٥.

وَأُزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١). 
٣٣-٦- وعند الدارقطني عنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و اللهَ اللهِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلِّ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَنَحْنُ عَلَيْكَ إِذَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَي فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَيَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَيَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِ الْأُمِّي وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِيم، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِيم، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ الْمُعَمِّدُ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مُجَمِيدٌ مَجِيدٌ مَا صَلَيْتُ مَا صَلَيْ عَلَى إِنْ الْمُعْمَدِ النَّبِي الْمُعْمَلِ اللْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلَ مُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعُولُولُ اللْمُ الْمُعَمِّدِ النَّهِ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعُمِيدُ الْمُعْمِيدُ مُعْمِيدً اللَّهُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَدِ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَالَا ال

٣٤-٧- ولفظ أحمد عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَلَيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى الله عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى الله عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَتَى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْ فَقُولُوا: كَمَا صَلَيْتُ اللّهُمُ صَلِّيْتُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتُ اللّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتَ

(١) البخاري، برقم ٢٣٦٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، ٢/ ١٦٨، وقال: «هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ» وقال شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام للإمام ابن القيم، ص ٢٩٥: «وهو حديث حسن كما قال الدارقطني كَلَّهُ» وأقره الألباني في صفة الصلاة، ص ١٨٠، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، ص ٥٥، برقم ٥٩، وحسن إسناده الألباني في تحقيقه.

عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).

•٣-٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ﴿ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْكَ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن [ابن أبي ليلي]: وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ » (٢).

٣٦-٩- وعند البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا التَّسْلِيمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»، قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ، وَقَالَ: «كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ، وَقَالَ: «كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحْمَدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمِّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُوالِيمٍ وَالْ مُحْمَدٍ، وَآلِ مُنْ وَالْ مُعْمَدٍ، وَآلِ مُولِمُ وَلَا مُولِ وَلِي إِنْ وَقَالَ: «وَمَا مَا مَلْ وَلَى وَالْ مَا مُعْرَفِهُ وَلَا مُولِ وَالْ وَلَا مُولِ وَالْ وَلَا مُولِ وَالْ وَلَا مُولِي وَلَى مَا مَا مُولِ وَالْ وَالْ وَلَا مُولِ وَلِهُ وَلَى مُعْمَدٍ وَالْ وَلَا مُعْرَاقًا مُولِ وَلَا مُعَمِّدٍ وَالْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِ وَالْمُولِ وَالْمِهُ وَلَا مُعْمَلِهُ وَالْمُولِ وَالْمُوا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، ٢٨/ ٣٠٤، برقم ١٧٠٧٢، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، كتاب السهو، نوع آخر، برقم ١٢٨٨، وأحمد، ٣٠/ ٣٣، برقم ١٨١٠، و و ٣٠/ ٥٠، برقم ١٨١٣، وصححه و ٣٠/ ٥٠، برقم ١٨١٣، وصححه كلها محققو المسند، وصححه الألباني في صحيح النسائي، برقم ١٢٨٨، وقال في صفة صلاة النبي على ص ١٨٠: «بسند جيد». (٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿نَّ اللَّهُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ

٣٧-وعند البخاري أيضاً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: (اقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلْدِ السَّلَامُ عَلَيْكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» (١٠٠ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَيَعْرَفُهُ مِنَ اللّهَ عَنْ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلْمَ اللّهَ عَلْمُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] برقم ٤٧٩٨.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، برقم ٦٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الآثار للطحاوي، ٦/ ١٤، و معجم ابن الأعرابي، ٢/ ٤٢١، برقم ٨٢٣، قال الألباني في صفة صلاة النبي ، ص ١٨١: «بسند صحيح، وعزاه ابن القيم في الجلاء لمحمد بن إسحاق السراج، ثم صححه».

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، كيف الوتر بتسع، برقم ١٧٢٠، وبنحوه ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، برقم ١١٩١،

الثاني: الصلاة عليه ﷺ في آخر التشهد الأول على الصحيح.

٠٤٠ - عنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَيْنَا فِي صَلَاتِنَا؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ الله ﴿ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَيْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ للنَّبِيِ الْأُمِّيِ، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا النَّبِي الْأُمِّيِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا عَلَى عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهُ عِلَى آلْ عَلَى إِنْ كَمَا عَلَى إِنْ الْعَلَى إِنْ الْعِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ النَّذِي عَلَى الْعُرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ الْعُرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلْ عَلَى قَالَ عَلَى الْعَلَى إِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعُرَاهِيمَ، وَعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُمْ الْعُلَى الْ

13-۲- ولفظ أحمد عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى الله عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﴿ نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى الله عَلَيْكَ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَ فَقُولُوا: حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَ فَقُولُوا: وَلَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ

وصححه الألباني في صحيح النسائي، برقم ١٧٢٠، وصحيح ابن ماجه، برقم ٩٧٩.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني، ٢ ( ١٦٨ ، وقال: «هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ» وقال شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام للإمام ابن القيم، ص ٢٩٥: «وهو حديث حسن كما قال الدارقطني كَيْلَةُ» وأقره الألباني في صفة الصلاة، ص ١٨٠، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، ص ٥٥، برقم ٥٩، وحسن إسناده الألباني في تحقيقه.

عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١)،(١).

#### الثالث: الصلاة عليه ﷺ في آخر دعاء القنوت:

٢٠ عن عبد الله بن الحارث عنه أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ عَنهُ
 (كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ فِي الْقُنُوتِ»(٣).

قلت: اختار شيخنا العلامة الإمام ابن باز في كتابه صفة صلاة النبي ﷺ، وفي غيره، أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول مستحبة، وهو الأفضل.

(٣) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ، ص ٨٧، برقم ١٠٧، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ٢/ ١٥٧: «هذا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، ٢٨/ ٢٠٨، برقم ١٧٠٧٢، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في صفة صلاة النبي ﷺ: «وكان ﷺ يصلى على نفسه في التشهد الأول وغيره [أبو عوانة في صحيحه ٢/٤/٣، والنسائي]، وشرع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، فقد قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك [أي في التشهد] فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد ...» الحديث، فلم يخص تشهداً دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضاً، وهو مذهب الإمام الشافعي، كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه، كما صرح به النووي في المجموع، ٣/ ٢٠٥، واستظهره في الروضة، ١/ ٢٦٣، طبع المكتب الإسلامي، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح، كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات، ١/ ٢٨٠، وأقره، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه ﷺ في التشهد، وليس فيها أيضاً التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد، وقد أوردتها في الأصل تعليقاً، ولم أورد شيئاً منها في المتن؛ لأنها ليست على شرطنا، وإن كانت من حيث المعنى يقوى بعضها بعضاً، وليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به، كما فصلته في الأصل، كما أن القول بكراهية الزيادة في الصلاة عليه في التشهد الأول على: «اللهم صل على محمد» مما لا أصل له في السنة، ولا برهان عليه، بل نرى أن من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي ﷺ المتقدم: «قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد... إلخ» صفة الصلاة ص١٧٧.

#### الرابع: الصلاة عليه ﷺ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية،

٣٤-١-عن الزهري عَنَهُ، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف الله يحدث سعيد بن المسيب عَنَهُ قال: إن السنة في صلاة الجنازة، أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الشعبي، قال: «أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله الله والثانية صلاة على النبي ، والثالثة دعاء للميت، والرابعة السلام (۱).

33-٢- عن ابن عمر هيسنا: أنه يكبر على الجنازة ويصلي على النبي شه ثم يقول: «اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك هي»(١).

٥٤-٣- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ يَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ يَ اللهُ سَأَلَ اللهُ مَا أَبُهِ مَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اله

موقوف صحيح، أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ، وهو آخر حديث فيه »، وقال الألباني : في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي ، ص ٨٧: «إسناده موقوف »، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٧٧: «اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك، وسجلته في تلخيص صفة الصلاة في قتنبه ». انتهى كلام الألباني ، وانظر: تلخيص صفة صلاة النبي ، ص ٣٣.

<sup>(</sup>١) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ، ص ٧٧، برقم ٩١، وقال الألباني في تحقيق كتاب فضل الصلاة: »إسناده موقوف صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ، ص ٧٧، برقم ٩٢، قال الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام ، ص ٩٠: «رجاله ثقات» وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح».

وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ». ثُمَّ أَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ الْمُنْ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»(۱).

#### الخامس: الصلاة على النبي ﷺ في الخطب:

۱-٤٦ - لحديث أبي هريرة عن النبي الله قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»(٢).

٧٤-٢- عن عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ شُرَطِ عَلِيٍ ﴿ الْمَانَ اللَّهِ مِنْ شُرَطِ عَلِيٍ ﴿ وَكَانَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ ، فَحَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ - يَعْنِي عَلِيًّا - فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِي ﴿ وَقَالَ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ اللهُ تَعَالَى الْخَيْرُ حَيْثُ أَحَبٌ » ( ) نَبِيّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالثَّانِي عُمَرُ، وَقَالَ: يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبٌ » ( ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، ١/ ٢٢٨، برقم ١٧، واللفظ له، والأوسط لابن المنذر، ٥/ ٢٨٣، برقم ١٤١، وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ، ص ٧٧، برقم ١٤١، قال الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام ، ص ٩٠: «رجاله ثقات »وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الخطبة، برقم ٤٨٤١، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، برقم ٢١٠١، وأحمد، ١٣/ ٣٩١، برقم ٢٠١٦، ولفظه: «الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةً، كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ» وقوى إسناده محققو المسند، والبيهقي ٣/٢٠، وابن حبان، ٣٦/٧، برقم ٢٧٢٦، وقال محققه الأرناؤوط: «إسناده صحيح» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢/ ١٣٦٠، برقم ٢٧٨٥، قال ابن القيم كنه: في جلاء الأفهام ، ص ٣٦٩: «اليد الجذماء: المقطوعة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، ٢/ ٢٠٢، برقم ٧٣٧، وقال محققو المسند: «إسناده قوي»، وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ٣٧٠: «إسناده حسن».

مه-٣- قال الإمام ابن القيم كَنَهُ: «فمن أوجب الصلاة على النبي الخطبة دون التشهد، فقوله في غاية الضعف»(۱)، وذكر كنه أثاراً عن بعض الصحابة والتابعين تدل على الصلاة على النبي في في الخطبة، ثم قال: «فهذا دليل على أن الصلاة على النبي في في الخطب كان أمراً مشهوراً، معروفاً عند الصحابة أجمعين، وأما وجوبها فيعتمد دليلاً يجب المصير إليه، وإلى مثله»(۱).

#### السادس: الصلاة على النبي ﷺ بعد إجابة المؤذن

93-1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ سَمِعَ النَّبِيَ اللَّهِ وَلَا عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيْ مَا يَقُولُ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ﴾ (٣).

## السابع: الصلاة على النبي ﷺ بعد إجابة المؤذن في الإقامة:

• ٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا، لِمَنْ شَاءَ»('')؛ لأن الإقامة أذان، فيُصلَّى على

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يسأل الله له الوسيلة، برقم ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة، برقم ٢٢،

النبي الله في نهايتها، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو والسنف في متابعة الأذان.

الثامن: الصلاة على النبي عند الدعاء: في أوله وفي آخره: ١٥-١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ هَ، قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ ﴿ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ ﴿ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّي عَلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصلِي عَلَى السَّمَاءِ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ﴾ (١).

٣٥-٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِ، حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ﴿ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﴿ رَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﴿ رَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ رَجُلًا يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَصَلِّ عَلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «عَجِلَ وَلَمْ يَكُولُ اللهِ ﴾ : «عَجِلَ

ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم ٨٣٨.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ، برقم ٤٨٦، وقال ابن كثير في مسند الفاروق، ١/ ١٧٦: «وهذا إسناد جيد» وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٨، برقم ١٦٩٦، وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، ص ٤٧: «وللوقف في مثل هذا حكم الرفع؛ لأن ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه».

<sup>(</sup>٢) الطبراني في المعجم الأوسط، ١/ ٢٢٠، برقم ٢٢١، وفي المعجم الكبير، ١/ ١٦٨، برقم ٢٢١، وقال الطبراني في المعجم الأوائد، ١٠/ ١٦٠: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات» وقال المنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ٣٣٠: «رواه الطبراني في الأوسط موقوفاً، ورواته ثقات، ورفعه بعضهم، والموقوف أصح» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٧، برقم ١٦٧٥، وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٥٤، برقم ٢٠٣٥: «وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، كما قال السخاوي، ص ٢٢٣».

هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ»(١).

## وله ثلاث مراتب(٢):

المرتبة الأولى: يصلى عليه بعد حمد الله تعالى قبل الدعاء. المرتبة الثانية: يصلى عليه في أول الدعاء، وأوسطه، وآخره. المرتبة الثالثة: يصلى عليه في أول الدعاء، وآخره ويجعل حاجته بينهما.

#### التاسع: الصلاة والسلام على النبي ﷺ عند دخول المسجد؛

٤٥-١-عن أنس بن مالك شه قال: كان رسول الله شه إذا دخل المسجد قال: «بسم الله، اللهم صلّ على محمّد»، وإذا خرج قال: «بسم الله، اللّهم صلّ على محمّد».

١٣٣١، وصحيح الترمذي، برقم ٢٧٦٧.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ٣٩/ ٣٦٣، برقم ٢٧٩٣٧، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ١٤٨١، والترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا عبد الله بن معاوية، برقم ٣٤٧٧، والنسائي في السنن، كتاب السهو، باب التمجيد والصلاة على النبي شفي في الصلاة، برقم ١٢٨٤، وأخرجه إسماعيل القاضي، ص ٨٦، برقم ٢٠١، وقال محققو المسند، ٣٩/ ٣٦٣: «إسناده صحيح، رجاله ثقات»، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢٢١، برقم

<sup>(</sup>٢) انظر: جلاء الأفهام للإمام ابن القيم، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة لابن السني، ص ١٦٧، برقم ٨٨، وصححه الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ص ٦٠٧.

أحدكم المسجد - أو أتى إلى المسجد - فليسلم على النبي هذه وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي هذه، وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم». وقال ابن مكرم في حديثه: «واعصمني»(۱).

(١) عمل اليوم والليلة لابن السني، ص ١٦٣، برقم ٨٦، وهو في الحاكم، ١/ ٣٢٥، وحسنه الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ص ٦٠٨.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، برقم ٤٦٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، برقم ٧٧١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١٢٨/١-١٢٩.

﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﴿ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (١).

٩٥-٢- وعَنْ فَاطِمَةَ ﴿ بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ» وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ» أَبُوابَ فَضْلِكَ» (٢).

#### الحادي عشر: الصلاة على النبي ﷺ على الصفا:

•٦٠-قال الإمام ابن القيم كله: «روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا هدبة، ثنا همام، بن يحيى، ثنا نافع، عن ابن عمر النبي كتابه: ثنا هدبة، ثنا همام، بن يحيى، ثنا نافع، عن ابن عمر الله وحده لا النبي كان يكبر على الصفا ثلاثاً يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يصلّي على النبي ، ثم يدعو، ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة نحو ذلك» ".

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، برقم ۷۷۱، برقم ۷۷۱، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، برقم ٧٧١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١٢٨/١-١٢٩.

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام ، ص ٣٧٩، وقد أخرجه كما قال الإمام ابن القيم ﷺ إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي ﷺ، ص ٧٤، برقم ٨٧، قال الألباني في تحقيقه لفضل

#### الثانى عشر: الصلاة على النبي ﷺ على المروة:

71-قال الإمام ابن القيم عَنَهُ: «روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا هدبة، ثنا همام، بن يحيى، ثنا نافع، عن ابن عمر على النبي كان يكبر على الصفا ثلاثاً يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يصلّي على النبي ، ثم يدعو، ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة نحو ذلك»(۱).

الثالث عشر: الصلاة على النبي ﴿ عند اجتماع القوم قبل تفرقهم النبي ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَن النَّبِي ﴾ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ »، وهذا لفظ الترمذي (٢).

الصلاة على النبي ، ص ٧٥: «إسناده موقوف، منقطع؛ فإن نافعاً لم يدرك عمر، لكن في الجلاء [لابن القيم] ص ٣٧٩ نقلاً عن المصنف: «أن ابن عمر» فإن صح هذا فيكون قد سقط من نسختنا لفظة (ابن)، ويكون السند حينئذ متصلاً صحيحاً، وهذا مما أستبعده، والله أعلم» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط بعد سياق الحديث عند ابن القيم في جلاء الأفهام ، ص ٣٧٩: «عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان يكبر على الصفا ثلاثاً... الحديث، قال: وإسناده صحيح، وقد سقطت لفظة (ابن) منه [أي: من كتاب فضل الصلاة على النبي الإسماعيل القاضي]، فتستدرك فيه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي ، ص ٧٤، برقم ٨٧، وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام، ص ٣٧٩: «وإسناده صحيح» وتقدم تخريجه والكلام على إسناده في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، برقم ٣٣٨٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ١٤٠، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل

٦٣- ٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَدْكُرُونَ فِيهِ اللَّهَ ﴾ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ »(١).

٣-٦٤ عَنْ جَابِرٍ ﴿، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ أَنْتَنِ جِيفَةٍ» (٢). عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ، وَصَلاَةٍ عَلَى النَّبِيّ ﴾، إِلاَّ قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ جِيفَةٍ» (٢).

٥٦-٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ﴿مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ ، فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ، وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِ ﴾، إلاَّ

الصلاة على النبي هي المرقم ٥٤، وقال الألباني في تحقيقه، ص ٥٠: «حديث صحيح» وله شاهد من حديث أبي أمامة في أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والدعاء، قال السخاوي في القول البديع، ص ١٥٠: «بسند رجاله ثقات» وقال عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ١٠٢: «إسناده قوي».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ۱٦/ ٤٣، برقم ٩٩٦٥، وابن حبان، ٢/ ٣٥٢، برقم ٥٩١، وصحح إسناده محققو المسند، ومحقق ابن حبان، والحاكم،١ / ٤٩٢، وصححه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠ / ٧٩: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢/ ٣٦، برقم ٥٩، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ١٥٨، برقم ٢٧، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢١٤، برقم ١٥١٣، وله شاهد عن أبي سعيد هم، أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ٥٥، وقال الألباني في تحقيقه، ص ٥٢: «إسناده صحيح موقوفاً، ولكنه في حكم المرفوع».

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي، ٣/ ٣١٤، برقم ١٨٦٣، والدعاء للطبراني، ص ٥٣٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/ ٢١٤، قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، ٦/ ٣٨٣: «هَذَا إِسْنَادٌ رواته ثقات» وقال ابن القيم في جلاء الأفهام ، ص ٩٥: «قال أبو عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط مسلم» وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ٤/ ٣٠: «ورجاله رجال الصحيح» وقال السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص ١٥٦: «ورجاله رجال الصحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم ٢٥٥٠.

كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١).

٦٦- ٥- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قال رسول اللَّه ﴿ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يُصَلَّ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ إِلاَّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ »(٢).

#### الرابع عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند ذكره

٧٦-١- عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ، أَنَّ النَّبِيَ ﴿ رَقَى الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ، آمِينَ»، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَبِرِيلُ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِيٍّ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِيٍّ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثَمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِيٍّ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثَمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِيٍّ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثَمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِيُّ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ،

(١) صحيح ابن حبان، ٢/ ٣٥١، برقم ٥٩٠، وصححه شعيب الأرناؤوط، في صحيح ابن حبان، ٢/ ٣٥١، وصححه الألباني في التعليقات الحسان، ٣/ ٢١١، برقم ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، من جلس مجلساً لم يذكر الله تعالى فيه وذكر الاختلاف على سعيد بن أبي سعيد في خبر أبي هريرة، وشعب الإيمان للبيهقي، ٣/ ١٣٤، والمجالسة وجواهر العلم، ١/ ٢٩٤، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ٤/ ٢٩: «هذا حديث صحيح» وقال السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص ١٥٥: «رواه الطبراني في الدعاء، والمعجم الكبير بسند رجاله ثقات» وقال محقق كتاب المجالسة وجواهر العلم، ١/ ٢٩٤، مشهور سلمان: «إسناده ضعيف، وهو صحيح بطرقه وشواهده» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد، ص ٢٢٥، برقم ٦٤٦، وابن حبان، ٣/ ١٨٨، برقم ٩٠٧، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٢٠٥: «حسن صحيح» ومثله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢/ ٢٥٧، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان،

٦٨-٢-٦٠ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ ﴿ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ آمِينَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَدْخِلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» (١).

79-7- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ رَقَى الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «آمِينَ»، ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «آمِينَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: آمِينَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﴾ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: «لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﴾ فَقَالَ: شَقِيَ عَبْدُ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَه، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدُ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُعْفَرْ لَه عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُعْفَرُ لَهُ عَلْكُ، فَقُلْتُ: قَفُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُعْفَرُ لَه عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثُمَّ قَالَ: شَقِي عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» ثَالًا تُنْ اللّهُ اللّهُ الْكُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَالُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقْتَى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

\_\_\_\_\_\_\_\_**\_** 

٣/ ١٨٨، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ١٨، وقال الألباني في تحقيقه، ص ٣٠: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني، ٢/ ٢٤٤، برقم ٢٠٢٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/ ١٣٩: «رواه الطبراني بأسانيد، وأحدها حسن؛ ولهذا الحديث طرق في الأدعية في الصلاة على النبي ،

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد، ص ٢٢٤، برقم ٦٤٤، وصححه لغيره الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٥٠٠.

٠٧-٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ الْحِضَرُوا اللّهِ الْمِنْبَرَ ﴾ فَحَضَوْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً، قَالَ: «آمِينَ »، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: «آمِينَ »، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: «آمِينَ »، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا وَلِينَ، فَلَمَّا وَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُعْدَا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُعْدَا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُحْلِكُ وَلِكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُحْدِلاَهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ » ().

٧١-٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذُوكَ أَبُويْهِ عِنْدَ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكِلَ أَذْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) المستدرك، للحاكم، ٤/ ١٥٣، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٨، برقم ١٦٧٧، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ١٩، وقال الألباني في تحقيقه، ص ٣٣: «حديث صحيح بشواهده» وله عند إسماعيل القاضي شواهد كثيرة، منها ما تقدم عن أبي هريرة ، برقم ١٨، وعن أنس برقم ١٥، وقال الألباني في تحقيقه عن حديث أنس ص ٣٣: «حديث صحيح بشواهده».

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، ٣/ ١٨٩، برقم ٩٠٨، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، ٣/ ١: «إسناده صحيح على شرط مسلم» وقال الألباني في التعليقات الحسان، ٢/ ٢٥٧، برقم ٩٠٥: «حسن صحيح» وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي

٧٧-٦- عن عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴾ والبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيّ »(١).

٧٣-٧- عن عَلِيّ بن حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حُسَيْنِ بن عَلِيّ ، وَ وَكَالَتُ عَلْيٌ ، خَطِئَ الصَّلاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ الصَّلاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ الصَّلاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ طَريقَ الْجَنَّةِ» (٢).

٧٤-٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ ا

ﷺ، برقم ١٦، وقال الألباني في تحقيقه، ص ٣١: «إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب قول رسول الله ﷺ: «رغم أنف رجل، برقم ٢٥٤٦، وأحمد، ٣/ ٢٥٧، برقم ٢٧٣١، والنسائي في الكبرى، برقم ٢١٠، وقال الحافظ ابن حجر على في في فتح الباري، ٢١/ ١٦٨: «أُخرَجَهُ التِّرِمِذِيّ، والنَّسائِيُّ، وابن حِبّان، والحاكِم، وإسماعيل القاضِي، وأَطنَبَ فِي تَخرِيج طُرُقه، وبَيان الاختِلاف فِيه مِن حَدِيث عَلِيٍّ، ومِن حَدِيث ابنه الحُسَين، ولا يَقصُر عَن دَرَجَة الحَسَن» وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عَلله في فضل الصلاة على النبي ، ولم يذكرها البخاري ومسلم، وقال عنها في فتح الباري، ٢١/ ١٦٨: «فَهَذَا الجَيِّد مِنَ الأحاديث الوارِدَة فِي ذَلِكَ » وقوى إسناده محققو فتح الباري، ٢٥/ ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ١٦٨٣، وصحيح الجامع، برقم ٢٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في المعجم الكبير، ٣/ ١٢٨، برقم ٢٨٨٧، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه جلاء الأفهام ، ص ٨٨: «حديث حسن» وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٣٠٠، برقم ١٦٨١، وفي صحيح الجامع الصغير، برقم ٥٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ، برقم ٩٠٨، وقال الحافظ ابن حجر من في فتح الباري، ١١/ ١٦٨: «أُخرَجَهُ ابن ماجَةَ عَن ابن عَبّاس، والبَيهَقِيُّ فِي الشُّعَب مِن حَدِيث أَبِي هُرَيرَة ، وابن أَبِي حاتِم مِن حَدِيث جابِر ، والطَّبَرانِيُّ مِن حَدِيث حُسين بن عَلِيّ، وهَذِهِ الطُّرُق يَشُدَ بَعضها بَعضًا» وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر من في فضل الصلاة على النبي ، ولم يذكرها البخاري

٥٧-٩- عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴾: «إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ لَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»(١).

#### الخامس عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند زيارة قبره

٧٦- ١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ كَنْشُ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِي ﷺ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (١٠ عَلَى قَبْرِ النَّبِي ﷺ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (١٠ عَنْ نَافِع حَنَهُ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» (٣).

ومسلم، وقال عنها في فتح الباري، ١١/ ١٦٨: «فَهَذَا الجَيِّد مِنَ الأَحادِيث الوارِدَة فِي ذَلِكَ»، وحسنه العلامة الألباني عَنَهُ في صحيح سنن ابن ماجه، برقم ٧٤٠، وفي تخريج فضل الصلاة على النبي، ص٤٢، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٣٣٧.

(۱) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ١/ ١٩٥، برقم ٥٣، وإسماعيل القاضي في تحقيق فضل الصلاة على النبي ، ص ٤٣، برقم ٣٧، وقال السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص ١٥٤: «والحديث غريب، ورجاله رجال الصحيح، لكن فيهم رجل مبهم لا أعرفه» وقال عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ١٢٠: «وله شاهد من حديث علي، فهو به صحيح» وصححه الألباني لشواهده في تحقيق فضل الصلاة على النبي ، لإسماعيل القاضي، برقم ٣٧.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ، ١/ ١٦٦، برقم ٢٨، واللفظ له، وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ، ١٦٦، برقم ٩٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٤٠٠، والطبقات الكبرى، لابن سعد، ٣/ ٢١، قال عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ٣٢٨: «إسناده موقوف صحيح»، وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول، ٤/ ٢٠٠، وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة: «إسناده موقوف صحيح».

(٣) أخرجه البيهقي، ٥/ ٢٤٥، وإسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ،

٧٨-٣- عن عبد الله بن دينار كله، قال: «رأيت ابن عمر الله قدم من سفر دخل المسجد، فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام على أبي، ويصلي ركعتين»(١).

### السادس عشر الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة

٧٩- ١- عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ النَّفْضَلِ اللَّهِ ﴿ النَّا مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ »، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - يَعْنِي: بَلِيتَ - فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - يَعْنِي: بَلِيتَ - فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قد حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ » (١).

٨٠ ٢ - وعن أبي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «خَيْرُ يَوْمِ
 طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ

ص ٨٢، برقم ١٠٠، وقال الشيخ الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح».

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي ﷺ، ص ٨١، برقم ٩٩، قال الألباني في تحقيقه: «إسناده موقوف صحيح».

<sup>(</sup>۲) أبو داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، برقم ۱۰٤٧، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته، ودفنه ، برقم ۱۳۳۱، واللفظ له، وابن ماجه أيضاً، كتاب الصلاة، باب في فضل الجمعة، برقم ۱۰۸۵، والنسائي، كتاب الجمعة، إكثار الصلاة على النبي ي يوم الجمعة، برقم ۱۳۷۱، وأحمد، ۲۲/ ۸۵، برقم ۱۳۱۲، وصحيح ابن حبان، ۱۹۱۳، برقم ۱۹۱، وصحيح ابن حبان، ۱۹۱، وصحيح على شرط مسلم، ۱۹۱، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ۲/ مردم ۱۹۷، برقم ۱۹۱، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ۲/ ۲۹۷، برقم ۱۹۷۲، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ۲۲، وقال الألباني في تحقيقه، ص ۳۵: «إسناده صحيح».

عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِي مُسِيخَةٌ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُو يُصَلِي، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُو يُصَلِي، يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا»، قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُ فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُ هَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمُّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ، فَحَدَّثُتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ، فَحَدَّثُتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ، فَحَدَّثُتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ الْحَبُ وَقُلْتُ وَيَعْ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ، فَحَدَّثُهُ بِمَجْلِسِي مَعْ وَقُدْ قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ سَلاَمٍ، فَحَدَّثُهُ بِمَجْلِسِي مَعْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَلَا يُعَبِي الْعَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ، وَهُو يُصَلِّي » وَتِلْكَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ، وَهُو يُصَلِّي » وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ وَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ سَلامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّه فَي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَالَةٍ حَتَّى يُصَلِّي » قَالَ: وَقُلْ رَسُولُ اللَّه فَو ذَاكَ وَلَا اللَّهُ وَا لَكَ عَلَى مَالَةً وَقُولُ وَلَ عَلَى مَلَامٍ حَتَّى يُصَلِي » قَالَ : فَقُلْتُ اللَّه وَاللَامِ: بَلَى ، قَالَ هُو ذَاكَ » (٢).

٨١-٣- وعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) في الموطأ للإمام مالك: «مصيخة».

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، برقم ١٠٤٨، ومالك في الموطأ، المراد والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، برقم ٤٩١، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٨، وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوط، وشعيب الأرناؤوط في جلاء الأفهام ، ص ٨٥، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٤/ ٢١٢: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال الإمام ابن القيم سنن أبي داود، ٤/ ٢١٢: «إسناده صحيح على شرط الصحيح مؤيد لحديث أوس القيم عَنَه في كتابه جلاء الأفهام ، ص ٨٥: «فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس، دال على مثل معناه».

الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا»(۱). ٨٦-٤- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الصَّلاَةِ فَي كُلِّ يَوْمِ الصَّلاَةِ فَي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةً أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً »(٢). جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً »(٢).

السابع عشر: الصلاة على النبي على عند الهم إذا أراد أن يكفيه الله ما أهمّه: 

- ١- ٨٣ - ١ - عن أُبِي بْنِ كَعْبٍ هُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله، اذْكُرُوا الله، جَاءَتِ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله، اذْكُرُوا الله، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، الرَّاجِفَةُ، تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ» الرَّاجِفَةُ، تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ» قَالَ أَبُيُّ: قُلْتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ (٣)، فَقَالَ: ((مَا شِئْتَ))، قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ))، قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: ((مَا

(١) السنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٣٥٣، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٢٤٩، وفي شعب الإيمان، ٣/١١، قال المنذري في الترغيب والترهيب، ٢٨/٢: «رواه البيهقي بإسناد حسن، إلا أن مكحولاً قيل لم يسمع من أبي أمامة، وقال العجلوني في كشف الخفاء، ١٦٧/١: «رواه البيهقي بإسناد جيد عن أبي أمامة»، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٧، برقم ٦٦٧٣.

<sup>(</sup>٣) قال المنذري ﷺ في الترغيب والترهيب، حديث رقم ٢٥٧٧: «معناه: أكثر الدعاء، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك»، وقال الإمام ابن القيم ﷺ في كتابه جلاء الأفهام ، ص ٩٧: «وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث، فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي ﷺ هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي خير لك، فقال له النصف، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي: أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال: «إذاً تكفى همك، ويغفر لك ذنبك» لأن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ومن صلى الله عليه كفاه همه، وغفر له ذنبه، هذا معنى كلامه ﷺ).

شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «إِذًا تُكْفَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ»(١).

الثامن عشر: الصلاة على النبي إلى يكفيه الله بها ما أهمه في الدنيا والآخرة: ٨٤ عن أبي بن كعب أه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلّها عليك قال: «إِذاً يكفِيكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا هَمّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ»(٢).

#### التاسع عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند طلب المغفرة:

٥٨-١- عن أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا ذَهَبَ ثُلْثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّه، اذْكُرُوا اللّه، جَاءَتِ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّه، اذْكُرُوا الله، اذْكُرُوا الله، النَّهُ عَامَ الله، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ» الرَّاجِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ» قَالَ أُبِيُّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ قَالَ أَبِيُّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ

(۱) الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، باب حدثنا هناد، برقم ۲۵۷، والحاكم، ۲/ ۲۱، والرمذي، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترغيب والرهيب، ۲/ ۲۹، برقم ۲۸۱: «حسن صحيح» وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي هي، برقم ۱۲۷، وقال الألباني في تحقيقه، ص ۳: «حديث جيد».

(٢) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ٣/ ٣٩٠، وقال: «سنده حسن» وقال المنذري في الترغيب والترهيب، برقم ٢٥٧٧: «وإسناد هذه جيد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٦، في حاشية رقم ١.

لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ (١)، فَقَالَ: «مَا شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُع؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ فِي صَلاَتِي؟ وَالْ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: فَالثُّلْثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ وَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلْثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: قُالَ: فَالثُّلْثَيْنِ؟ قَالَ: «إِذًا تُكْفَى فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّك، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» (٢).

#### العشرون: الصلاة على النبي ﷺ عند تبليغ العلم إلى الناس:

٨٦-الصلاة على النبي عند التذكير، وإلقاء الدروس، وتعليم العلم في أول ذلك وآخره، ويؤيده ما كتبه عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَهُ: من عبد الله عمر أمير المؤمنين، إلى أمراء الأجناد، أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ النَّاسِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى خُلَفَائِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ عِدْلَ صَلاَتِهمْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) قال المنذري ﷺ في الترغيب والترهيب، حديث رقم ۲۵۷۷: «معناه: أكثر الدعاء، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك» وقال الإمام ابن القيم ﷺ في كتابه جلاء الأفهام ، و ۷۹: «وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث، فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي ﷺ هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي خير لك، فقال له النصف، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي: أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال: «إذاً تكفى همك، ويغفر لك ذنبك» لأن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ومن صلى الله عليه كفاه همه، وغفر له ذنبه، هذا معنى كلامه ﷺ).

<sup>(</sup>٢) الترمذي، برقم ٢٥٥٧، والحاكم، ٢/ ٢١١، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترغيب والرهيب، ٢/ ٢٩٤، برقم ٢١٦٠: «حسن صحيح» وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ، برقم ١٤، وقال الألباني في تحقيقه، ص ٣٠: «حديث جيد» وتقدم تخريجه في الصلاة على النبي على عند الهم.

النَّبِيِّ ﴿ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُمْ عَلَى النبي ﴿ وَعَلَى النبي ﴿ وَعَلَى النبي ﴿ وَعَلَى النبي النَّبِيُّينَ، وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلكَ ('').

الحادي والعشرون: الصلاة على النبي ﴿ أُولُ النهار وآخره ملك عَلَيَّ حِينَ النبي ﴿ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً، وَحِينَ يُمْسِي عَشْراً، أَذْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

(١) مصنف ابن أبي شيبة، ٧/ ١٧٩، برقم ٣٥٠٩٣، بلفظه، وفضل فضل الصلاة على النبي ﷺ، ص ٦٧، برقم ٧٦، قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ، ص ٤١٤: «ورجاله ثقات، لكنه منقطع»، وقال الألباني في تحقيقه، ص٦٨: «إسناده مقطوع صحيح» ثم قال الألباني كَلَله: «وقد جاءت هذه الرسالة في كتاب عمر بن عبد العزيز للإمام ابن الجوزي، وإليك نصها بتمامها: وكتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين، إلى أمراء الأجناد: أما بعد؛ فإن الناس ما اتبعوا كتاب الله نفعهم في دينهم، ومعاشهم في الدنيا، ومرجعهم إلى الله فيما بعد الموت، وإن الله أمر في كتابه بالصلاة على النبي ﷺ، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [الأحزاب: من الآية ٥]، صلوات الله على محمد رسول الله، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، ثم قال لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: من الآية ١٩]، فقد جمع الله تبارك وتعالى في كتابه أن أمر بالصلاة على النبي ﷺ، وعلى المؤمنين والمؤمنات، وإن رجالاً من القُصَّاص قد أحدثوا صلاة على خلفائهم، وأمرائهم، عدل ما يصلون على النبي، وعلى المؤمنين، فإذا أتاك كتابي هذا، فمر قصاصكم، فليصلوا على النبي ، وليكن فيه إطناب دعائهم وصلاتهم، ثم ليصلوا على المؤمنين والمؤمنات، وليستنصروا الله، ولتكن مسألتهم عامة للمسلمين، وليدَعُوا ما سوى ذلك، فنسأل الله التوفيق في الأمور كلها، والرشاد والصواب والهدى فيما يحب ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، والسلام عليكم».

(٢)أخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على النبي ، برقم ٦١، وذكره عدد من المحدثين، وأشاروا إلى مخرِّجه الطبراني، ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة ولا في غيرها، وقد ذكر محقق

المعجم الكبير أن فيه جزأين مفقودان، وقد ذكره الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام ، ص: 1/4 بإسناده كاملاً، فقال: «قال الطبراني: حدثنا حفص بن عمر الصباح، حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني، قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء في قال: قال رسول الله ني: «من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة». قال أبو موسى المديني: «رواه عن بقية غير واحد، ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بحمص قرب كنيسة جرجس، فنسب اليها» وقال شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط محققا جلاء الأفهام ، ص ١٨٤ عن الإسناد الذي ساقه الإمام ابن القيم معزواً إلى الطبراني: «رواته ثقات» وقال المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٦١: «رواه الطبراني بإسنادين: أحدهما جيد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، مكتبة الباز، ص ٢٠٠: «إسناده صحيح، رواه الطبراني في الكبير، ١/ ١٥٨» وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٢٥٧٠، كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، في ملعة المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ٢٠١ه، برقم ٢٥٩، ثم ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم ٢٥٨٨.

<sup>(</sup>۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام للعلامة ابن القيم ص ٤١٩، وقال شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ٤١٩: «إسناده حسن» وذكره السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص ١٥٤، وعزاه إلى ابن أبي عاصم، في الصلاة النبوية، وأبي القاسم التيمي في ترغيبه، وذكر روايات أخرى.

#### الثالث والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ في أثناء صلاة العيد:

٨٩-١- عن علقمة عَنَهُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ يوماً، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا، فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِالصَّلاَةَ، فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِالصَّلاَةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﴿ ثُمَّ تَدْعُو، وَتُكَبِّرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأً، فَلَكَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﴿ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكُبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَ اللهَ عبد الرحمن»(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٢٩١، وأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي هي، ص ٧٥، برقم ٨٨، ولفظ البيهقي: «عَنْ عَلْقَمَةً أَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُدَيْفَةَ حَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَبَدَأُ قَتُكَبِرُ تَكْبِيرَةً تَقْتَحُ بِهَا الصَّلاَةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى التَّكْبِيرُ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَبَدَأُ قَتُكَبِرُ تَكْبِيرَةً تَقْتَحُ بِهَا الصَّلاَةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النّبِي هُ ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَقُومُ فَقَقْرَأُ وَتَغْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَقُومُ فَقَقْرَأُ وَتَخْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَكْبِرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مَثْلَ النَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هُ مَوْقُوفَ وَتَفْعَلُ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَتَابِعُهُ فِي الْوَلُ الْمُولِي اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هُ مَوْقُوفَ عَلْمُ الْمُولِي اللهِ التَّوْفِقَ الْ وَتَصْلِي اللهِ إللَّهُ وَلِي عَلَيهِ اللّهِ التَّوْفِقَ الْمَولِ اللهِ إللهِ التَّوْفِقَ الْمَولِ اللهِ إللهُ التَّوْفِقَ الْمَولِ اللهِ التَّوْفِقَ الْمَالِي في تحقيقه وَعِد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ٢٤٤، وقال الألباني في تحقيقه وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لجلاء الأفهام ، ص ٢٤٤، وقال الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي هُ إلى المساعيل القاضي: «إساده موقوف حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشخون : (القول البديع، ص ١٤٤). وقال الحافظ في (القول البديع، ص ١٩٤).

•٩-٢- وعن عبد الله بن أبي بكر عَلَيْه، قال: كنا بالخيف، ومعنا عبد الله بن أبي عتبة عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى النَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى النَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى النَّهُ وَأَنْهُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

الرابع والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ أثناء صلاة الاستسقاء:

97-1- وهذا يؤكد قول الجمهور أن صلاة الاستسقاء تُصلَّى كما تُصلَّى صلاة العيد: في العدد، والجهر بالقراءة، والتكبيرات، والصلاة على النبي بين التكبيرات، وجواز الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة؛ لأنها في معناها إلا أنه لا وقت لصلاة الاستسقاء، ولكنها لا تفعل في وقت النهي بلا خلاف (أ)، والأفضل أن تُصلّى

<sup>(</sup>١) أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي هي، ص ٧٦، برقم ٩٠، قال الأرناؤوط في تحقيقه على جلاء الأفهام ، ص ٩٠: «رجاله ثقات» وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي ه لإسماعيل القاضي: «إسناده موقوف صحيح».

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ولم يخطب كخطبتكم هذه)) المعنى نفي للصفة لا لأصل الخطبة:أي لم يخطب كخطبتكم هذه إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع...)). المغنى لابن قدامة، ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ١١٦٥، والترمذي، برقم ٥٥٨، والنسائي برقم ١٥٠٥، ١٥٠٧، وابن ماجه، برقم ١٢٨١، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير،١١/٥، والمغني، لابن قدامة، ٣٣٥/٣ والكافي له، ٥٤١/٢، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٤١/٢.

في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة عِشْنَهُ (١) وغيره.

«التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة «التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما» (أ)؛ ولحديث عائشة رضول الله كان رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع» (أ). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز كله يقول: «هذه السبع التكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يأتي بخمس غير تكبيرة النقل» (أ).

عه-٤- ويقول بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء، كما يقول في صلاة العيد: ما ثبت عن ابن مسعود الله بحضرة حذيفة وأبي موسى أن الوليد بن عقبة قال: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول: الله أكبر، وتحمد الله، وتثني عليه، وتصلي على

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، برقم ١١٧٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ١١٧٣.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، برقم ١١٥١، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، برقم ٥٣٥، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في تكبير الإمام في صلاة العيدين، برقم ١٢٧٩، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١٥/١، وغيره، وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال: ((هو صحيح)).

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، برقم ١١٥٠، ١١٥٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين؟ برقم ١٢٨٠، وأحمد، ٢٠/٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٠٥١ وغيره.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥١٩.

النبي ، وتدعو الله، ثم تكبر، وتحمد الله وتثني عليه، وتصلي على النبي ، ثم تكبر، وتحمد الله، وتثني عليه وتصلي على النبي ، وتدعو الله، ثم تكبر، وتحمد الله، وتثني عليه، وتصلي على النبي وتدعو الله ثم تكبر، فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب، (۱).

#### الخامس والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ مطلقاً:

٥٩-١- عن أبي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «مَا صَلَّى عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً صَادِقًا بِهَا فِي قَلْبِ نَفْسِهِ إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سيئاتٍ» (١).

(١) الطبراني في الكبير،٣٠٣/٩،برقم ٥١٥، ورقم ٩٥١٥، ورقم ١٥٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل،١١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في المعجم الكبير، ٢٢/ ١٩٥، برقم ٥١٣، قال الحافظ ابن حجر عَنَهُ في فتح الباري، ١١/ ١٦٧: «وعَن أَبِي بُردَة بن نيار، وأَبِي طَلحَة، كِلاهُما عِند النَّسائِيّ، ورُواتهما فقات، ولَفظ أَبِي بُردَة: «مَن صَلَّى عَلَيَّ مِن أُمَّتِي صَلاة مُخلِصًا مِن قَلبه، صَلَّى الله عَليه بِها عَشر صَلُوات، ورَفَعَهُ بِها عَشر دَرجات، وكَتَبَ لَهُ بِها عَشر حَسَنات، ومَحا عَنهُ عَشر سَيِّئات» ولَفظ أَبِي طَلحَة عِنده نَحوه، وصَحَّحَهُ ابن حِبّان» وقال الألباني في صحيح سَيِّئات» والترهيب، ٢/ ٢٩٠، برقم ١٦٥٩: «حسن صحيح».

## المبحث الرابع: الفوائد والثمرات التي تحصل بالصلاة على النبي ﷺ

يحصل المصلي على النبي النبي على فوائد عظيمة، وثمرات جليلة كثيرة، منها الثمرات الآتية:

- ١-امتثال أمر الله تعالى.
- ٢-امتثال أمر النبي ﷺ في الأمر بالصلاة عليه.
  - ٣-موافقة الله على الصلاة على النبي على النبي على
- ٤-موافقة الملائكة في الصلاة على النبي ١٠٠٠
- حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة.
  - ٦-يرفع للمصلى على النبي الله عشر درجات.
    - ٧-يكتب له عشر حسنات.
    - ٨-يُمحى عنه عشر سيئات.
- ٩-يُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه وختم بها، فهي تصعد إلى رب العالمين.
  - ١ سبب لشفاعة النبي ﷺ إذا قرنها بسؤال الوسيلة له.
    - ١١-من صلى على النبي ﷺ حقَّت له الشفاعة.
      - ١٢-سبب لغفران الذنوب.
      - ١٣-سبب لكفاية الله العبد ما أهمه.
    - ١٤-سبب لقرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة.
  - ١ سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه.
- ١٦-المصلى على النبي ﷺ ينجو من دعاء النبي ﷺ عليه بإلصاق أنفه بالتراب.
  - ١٧- أولى الناس بالنبي ﷺ يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة.

- ١٨-تصلى الملائكة على المصلى على النبي ١٨
- ١٩-استمرار الملائكة في الصلاة على المصلي ما دام يصلي على النبي ١٠-
  - ٠٠- صلاة الله وسلامه على من صلى على النبي ١٠٠
- ٢١-إبلاغ النبي رسال الملائكة بصلاة وسلام من صلى عليه وسلم.
- ٢٢-سبب لرد النبي ﷺ الصلاة والسلام على المصلِّي والمسلم عليه.
- ٣٢-سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.
  - ٢٤-تنفى عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره.
- ٠٠- ترمى بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها.
  - ٣٦-تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر الله ولا يصلَّى على رسوله ﷺ فيه.
- ٧٧-سبب لتمام الكلام الذي ابتُدئ بحمد الله والصلاة على رسوله ١٠٠٠
  - ٢٨-يخرج العبد بالصلاة والسلام على النبي ﷺ عن الجفاء.
- ٢٩ سبب لإبقاء الله الثناء الحسن للمصلي على النبي ﷺ بين السماء والأرض؛ لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلى نوع من ذلك.
- •٣-سبب للبركة في ذات المصلي، وعمله، وعمره، وأسباب مصالحه، لأن المصلي داع ربَّه يُبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب، والجزاء من جنس العمل.
  - ٣١-سبب لنيل رحمة الله له، فلابد للمصلي من رحمة تناله.
- ٣٢-سبب لدوام محبة العبد للرسول ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه، واستحضار محاسنه استولى

على جميع قلبه والمثل المشهور من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

٣٣-الصلاة على النبي السبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلى عليه له، فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلى عليه.

٣٤-سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه ﷺ وذكره استولت محبته على قلبه.

٣٥-سبب لعرض اسم المصلى على النبي ١٠٠٠

٣٦-سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

٣٧-الصلاة على النبي ﷺ أداء لأقل القليل من حقه على العبد.

٣٨-الصلاة على النبي ﷺ متضمنة لذكر الله وشكره.

٣٩- الصلاة على النبي ﷺ من الدعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان:
 أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه، فَهَذَا دُعَاء وسؤال وإيثار لمحبوب العَبْد ومطلوبه.

وَالثَّانِي: سُؤَاله أَن يُثْنِي على خَلِيله، وحبيبه، وَيزِيد فِي تشريفه، وتكريمه، وإيثاره ذكره، وَرَفعَه، وَلَا ريب أَن الله تَعَالَى يحبّ ذَلِك، وَرَسُوله يُحِبه فالمصلي عَلَيْهِ عَلَيْهِ قد صرف سُؤَاله، ورغبته، وَطَلَبه وَرَسُوله يُحِبه فالمصلي عَلَيْهِ قد صرف سُؤَاله، ورغبته، وَطَلَبه أِلَى محابِ الله وَرَسُوله، وآثر ذَلِك على طلبه حَوَائِجه، ومحابَّه هُو، بل كَانَ هَذَا الْمَطْلُوب من أحب الْأُمُور إِلَيْهِ، وآثرها عِنْده، فقد آثر الله ومحابَّه على مَا يُحِبه هُو، فقد آثر الله ومحابَّه على مَا مُوبه وَالْجَزَاء من جنس الْعَمَل، فَمن آثر الله على غيره، آثره الله على غيره، آثره الله على غيره، وَاعْتبرْ هَذَا بِمَا تَجِدُ النَّاسَ يعتمدونه عِنْد مُلُوكهم،

وَرُؤَسَائِهِمْ إِذَا أَرَادُوا التَّقَرُّبِ إِليهِم، والمنزلة عِنْدَهُم؛ فَإِنَّهُم يَسْأَلُونَ المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحبَّ رَعيته إِلَيْهِ، وَكلَّما سَأَلُوهُ أَن يزيد فِي حِبائِه، وإكرامه، وتشريفه علت مَنْزلَتُهمْ عِنْده، وازداد قربُهم مِنْهُ، وحظُوا بهم لَدَيْهِ؛ لأَنهم يعلمُونَ مِنْهُ إِرَادَة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه؛ فأحبُّهم إِلَيْهِ أَشَّدُّهم لَهُ سؤالاً، ورغبة أَن يُتمَّ عَلَيْهِ إنعامَه، وإحسانَه، هَذَا أمر مشَاهَد بالحسّ، وَلَا تكون منزلَةُ هَؤُلَاءِ ومنزلةُ المطاع حَوَائِجه (١) هُوَ، وَهُوَ فارغ من سُؤَاله تشريف محبوبه، والإنعام عَلَيْهِ وَاحِدَة، فَكيف بأعظم محبّ، وأجلِّه لأكرم مَحْبُوب، وأحقِّه بمحبة ربه لَهُ، وَلُو لم يكن من فَوَائِد الصَّلَاة عَلَيْهِ إلَّا هَذَا الْمَطْلُوبِ وَحده، لكفى الْمُؤمن بهِ شرفاً، وَهَا هُنَا نُكْتَة حَسَنَة لمن علَّم أمته دينه، وَمَا جَاءَ بهِ، ودعاهم إلَيْهِ، وحَضَّهم عَلَيْهِ، وصبر على ذَلِك، وَهِي أَن النَّبِي ﷺ لَهُ من الْأجر الزَّائِد على أجر عمله مثل أجور من اتبعهُ، فالداعي إِلَى سنته وَدينه، والمعلِّم الْخَيْرَ للأمة، إذا قصد توفيرَ هَذَا الْحَظُّ على رَسُول اللَّه ، وَصَرفه إلَيْهِ، وَكَانَ مَقْصُودُه بِدُعَاء الْخلق إِلَى اللَّه التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ بإرشادِ عبادَه، وتوفير أجور المطيعين لَهُ على رَسُول الله ، مَعَ توفيتهم أَجُورهم كَامِلَة، كَانَ لَهُ من الأجر فِي دَعوته، وتعليمه بحَسب هَذِه النِّيَّة، وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء، وَاللَّه ذُو الْفضل الْعَظِيم»(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام، للإمام ابن القيم، ص ٤٥٤.

## المبحث الخامس: صفات الصلاة على النبي ﷺ

أفضل كيفيات الصلاة على النبي ﷺ أربع صفات هي على النحو الآتي: الصفة الأولى: إحدى الصفات التي علمها النبي ﷺ لأصحابه عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه:

٣٩-١- عن عبد الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قال: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِي اللهِ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ: مَا أَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَاللهَ عَلَى عَلَيْكُمْ قَالَ: وَعُلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مَحِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مُجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مُحِيدٌ مَحِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَحِيدٌ مَحْعِيدٌ مَحِيدٌ مَحْمِيدُ مَحْدِيدٌ مَحِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدُ مُحْدِيدٌ مَا مَا اللْهَالِيمُ مُعَالَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْدُ مَحْدِيدٌ مَحْدِيدٌ مَا مَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُرَامُ مَا مَا الْعَلَى ا

٧٩-٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا موسى بن إسماعيل، برقم ٣٣٧، وكتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورة الأحزاب، الآية: ٥٦، برقم ٤٧٩٧، وكتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ، برقم ٣٣٥٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ، بعد التشهد، برقم ٢٠٥٠.

حَمِيلٌ مَجِيلٌ»(١).

والثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه (٢).

٩٨-٣- وعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ عَنِ النَّبِي ﴾ عَنِ النَّبِي ﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴾ عَنْ النَّبِي ﴾ عَلَى أَذْوَاجِهِ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَعَلَى أَوْلَا بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَخُرِيَّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَذُرِيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَوْاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).

الصفة الثانية: صلى الله عليه وسلم تسليماً:

قال الإمام ابن كثير عَنَهُ: «قَوْلَهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا » (٤).

الصفة الثالثة: صلى الله عليه وسلم.

الصفة الرابعة: عليه الصلاة والسلام.

قال العلامة المحدث عبد المحسن العباد عن هاتين الصفتين الأخيرتين: «وقد درج السلف الصالح، ومنهم المحدثون بذكر الصلاة عليه عند ذكره بصيغتين مختصرتين إحداهما: صلى الله

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٤٠٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن.

<sup>(</sup>٢) انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، ص ٢٥٥-٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ٣٨/ ٢٣٧، برقم ٢٣١٧٤، وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص ١٧٩، وصححه محققو المسند، ٣٨/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير، ٦/ ٤٧٩، وانظر: الأذكار للنووي، ص ١٥٩.

عليه وسلم، والثانية: عليه الصلاة والسلام، وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه»(١).

قال الإمام ابن الصلاح عَنه: «يَنْبَغِي لَهُ [يعني كاتب حديث رسول الله على أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتْبَةِ (الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَلَا يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَوُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبُرِ الْفَوَائِدِ الَّتِي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الْحَدِيثِ، وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْ أَكْبُرِ الْفَوَائِدِ الَّتِي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الْحَدِيثِ، وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ حُرِمَ حَظًّا عَظِيمًا... وَمَا يَكْتُبُهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ وَكَتَبَتُهُ، لَا كَلامٌ يَرْوِيهِ، فَلِذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِالرِّوايَةِ، وَلَا يَقْتَصِرُ دُعَاءٌ يُثْبِتُهُ، لَا كَلامٌ مَنْ وَهِ اللهَّ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ فَعُو فَي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ فَيْهِ عَلَى مَا فِي الْأَصْلِ، وَهَكَذَا الْأَمْرُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ فِيهِ عَلَى مَا فِي الْأَصْلِ، وَهَكَذَا الْأَمْرُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ فِي عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ وَكُرِ السَمِهِ، نَحُو (عَلَى)، و(تَبَارَكَ وَتَعَالَى) وَمَا ضَاهَى ذَلِكَ، وَإِذَا وُجِدَ فِي عَنْدَ ذِكُو السَمِهِ، نَحُو (عَلَى)، و(تَبَارَكَ وَتَعَالَى) وَمَا ضَاهَى ذَلِكَ، وَإِذَا وُجِدَ أَكُنْ مَنْ ذَلِكَ قِي جَمِيعٍ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرُّواةِ. وَمَا لَا الْخَطِيبُ أَبُو بَكُرِ: ((وَبَاكَ فِي جَمِيعٍ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرُّواةِ. وَعَذَى النَّقَيَّدُ فِي خَلِي اللهِ لَطَى النَّبِي عَلَى النَبِي عَلَى النَبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَبْعِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَبْعِي عَلَى النَبْعِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ الْمُ الْمَا عُلَى النَّهُ الْمَا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى النَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي ﷺ للعلامة عبد المحسن العباد، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) المعنى: على كتابة.

لَا خَطًّا»، قَالَ: «وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ».

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمَدِينِيّ، وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ، وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ، وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ، وَاللَّهُ وَرُبَّمَا قَالَا: «مَا تَرَكْنَا الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ حَدِيثٍ صَمْعَنَاهُ، وَرُبَّمَا عَجَّلْنَا فَنُبَيِّضُ الْكِتَابَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ»، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ لِيَتَجَنَّبُ فِي إِثْبَاتِهَا نَقْصَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكْنَبُهَا مَنْقُوصَةَ صُورَةٍ، رَامِزًا إِلَيْهَا بِحَرْفَيْنِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكْنُبُهَا مَنْقُوصَةً مَعْنَى، بِأَنْ لَا يَكْتُبَ (وَسَلَّمَ)، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي خَطِّ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ»(١).

وقال الإمام النووي عَلَمُهُ في كتابه الأذكار: «إذا صلَّى على النبيِّ في فليجمعُ بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصرُ على أحدهما، فلا يقل (صلَّى الله عليه) فقط، ولا (عليه السلام) فقط»(٢).

وقال الفيروزابادي في كتابه الصلات والبشر: «ولا ينبغي أن ترمز للصلاة [على النبي ﷺ] كما يفعله بعض الكسالي، والجهلة، وعوام الطلبة، فيكتبون صورة (صلعم) بدلاً من ﷺ)".

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الأذكار للنووي، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الصِّلات والبُشَر في الصلاة على خير البشر ﷺ، ص ١١٤، وانظر: فضل الصلاة على النبي ﷺ للعباد، ص ٢٠.

# المبحث السادس: شرح الصلاة والسلام على النبي ﷺ

١- قوله: «اللهم صل على محمد»: اللهم: بِمَعْنَى: يَا أَله(١)،
 وصلاة الله على رسوله: هي الثناء عليه في الملأ الأعلى.

٩٩ - قال البخاري عَنَشُهُ: «قال أبو العالية: «صَلَاةُ اللهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ»(٢).

الصلاة من الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى أي: عند الملائكة المقربين، وإنما جاء ذكر النبي الله باسمه العَلَم فقط؛ لأن الملائكة المقربين، وإنما جاء ذكر النبي الله باسمه العَلَم فقط؛ لأن هذا من باب الخبر، قال الطيبي عَنه: «عظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وتضعيف أجره ومثوبته، وقيل: لما أمرنا الله بالصلاة عليه، لم نبلغ قدر الواجب من ذلك، فأحلنا على الله تعالى، وقلنا: اللهم صل أنت على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق» أن، وقال الإمام ابن القيم عَنه:

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ١٣/ ٤٧٠، مادة (أله).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري،٦/ ١٢٠، قبل الحديث رقم ٤٧٩٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري،٦/ ١٢٠، قبل الحديث رقم ٤٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) شرح المشكاة للطيبي: الكاشف عن حقائق السنن، ٣/ ١٠٣٩.

«الصلاة المأمور بها فيها [أي: آية الأحزاب] هي: الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته، وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه، وإظهارٌ لفضله، وشرفه، وإرادة تكريمه، وتقريبه، فهي تتضمّن الخبر، والطلب، وسُمِّي هذا السؤال والدعاء منا نحن: صلاةً عليه لوجهين:

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه، والإشادة بذكر شرفه، وفضله، والإرادة، والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمَّنت الخبر، والطلب.

والوجه الثاني: أن ذلك سُمِّي منا صلاةً لسؤالنا من الله أن يُصلِّي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه، وإرادته لرفع ذكره، وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به»(١).

وذكر الحافظ ابن حجر عَنَهُ عن جماعة أقوالاً في شرح معنى صلاة الله عليه بالمغفرة، وبالرحمة، ثم قال عَنهُ: «وأُولَى الأقوال ما تَقَدَّمَ عَن أَبِي العالِية؛ أَنَّ مَعنَى صَلاة الله عَلَى نَبِيه، ثناؤُهُ عَلَيه، وصَلاة الله عَلَى نَبِيه، ثناؤُهُ عَلَيه، وصَلاة المَلائِكة وغيرهم عَليهِ طَلَب ذَلِكَ لَهُ مِنَ الله تَعالَى، والمُراد: طَلَب الزِّيادَة، لا طَلَب أصل الصَّلاة»(")، وقال أيضاً: «وقال الحَليمِيّ فِي الشُّعَب: مَعنَى الصَّلاة عَلَى النَّبِي عَظِيمه، فَمَعنَى الصَّلاة عَلَى النَّبِي عَظِيمه، فَمَعنَى

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ١١/ ١٥٦.

قَولنا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد: عَظِّم مُحَمَّدًا، والمُراد: تَعظِيمه فِي الدُّنيا بِإعلاءِ ذِكره، وإِظهار دِينه، وإِبقاء شَرِيعَته، وفِي الآخِرَة بِإجزالِ مَثُوبَته، وتَشفِيعه فِي أُمَّته، وإِبداء فَضِيلَته بِالمَقامِ المَحمُود، وعَلَى هَذا فالمُراد بِقُولِهِ تَعالَى: ﴿صَلُّوا عَلَيهِ﴾: ادعُوا رَبّكُم بِالصَّلاةِ عَلَيهِ. انتَهَى»(١).

٧- قوله: «وعلى آل محمد» : الآل: تأتي للأتباع على الدين، ويدل على ذلك قول الله على الآتباع كقولنا: «آله وأتباعه، فيراد أشَدَّ الْعَذَابِ» (٢)، وإذا قُرن الآل بالأتباع كقولنا: «آله وأتباعه، فيراد بالآل: المؤمنون من قرابته، وكذلك إذا قرن الآل، والأصحاب، والأتباع: والأتباع: فالآل قرابته المؤمنون، والأصحاب: صحابته، والأتباع: أتباعه على دينه، كقولنا: «اللهم صلِّ على محمد، وعلى آله من أتباعه وأتباعه بإحسان»، وقال القرطبي عنه: «اختلف في آله من وهمه فقيل: أتباعه، وقيل: أمّته، وقيل: آل بيته، وقيل: أتباعه من رهطه وعشيرته، وقيل: آل الرجل نفسه؛ ولهذا كان الحسن يقول: «اللهم صل على آل محمد»، واختلف النحويون: هل يضاف الآل إلى الظاهر؟ فذهب النّحًاس، والزبيدي، والكسائي، إلى أنه لا يقال إلا: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد»،

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ١١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٤٦.

ولا يقال: وآله»(١).

وقال الإمام ابن القيم على: «واختُلف في آل النبي على أربعة أقوال، فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة... والقول الثاني: إن آل النبي هم ذريته، وأزواجه خاصة... والقول الثالث: إن آله الباعه إلى يوم القيامة... والقول الرابع: إن آله هم الأتقياء من أمته... والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان؛ لأن النبي هذه رفع الشبهة

- ١٠١ بقو له على: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد» ".
- ١٠٢ وقوله على: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال»(").

1.۳ - وقوله على: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» فهذا لا يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطعاً، فأولى ما حُمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك» في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك»

وقال الحافظ بن حجر عَلَهُ: «واختُلِفَ فِي المُراد بِآلِ مُحَمَّد فِي هَذا الحَدِيث، فالرّاجِح أَنَّهُم مَن حُرِّمَت عَلَيهِم الصَّدَقَة ... ولِمُسلِمٍ

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٤٨٥، ومسلم، برقم ١٠٦٩، ومسند أحمد، ١٣/ ١٨٠، برقم ٧٧٥٨، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٢٧١١، ومسلم، برقم ٢٧٥٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٦٤٦٠، ومسلم، برقم ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٥) جلاء الأفهام، ص ٢١٠.

مِن حَدِيث عَبد المُطَّلِب بن رَبِيعَة فِي أَثناء حَدِيث مَرفُوع:

وقِيلَ المُراد بِآلِ مُحَمَّد: أَزواجه، وذُرِّيَّته؛ لأَنَّ أَكثر طُرُق هَذا الحَدِيث جاء بِلَفظِ «وآل مُحَمَّد»، وجاء فِي حَدِيث أَبِي حُمَيدٍ مَوضِعه: «وأَزواجه وذُرِّيَّته»، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ المُراد بِالآلِ الأَزواج والذُّرِيَّة، وتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ الجَمع بَين الثَّلاثَة كَما فِي حَدِيث أَبِي هُرَيرَة، فَيُحمَل عَلَى أَنَّ بَعض الرُّواة حَفِظَ ما لَم يَحفَظ غَيره، فالمُراد بِالآلِ فِي التَّشَهُّد: الأَزواج، ومِن حُرِّمَت عَليهِم الصَّدَقَة، ويَدخُل فِيهِم الذُّرِيَّة، فَبَذَلِكَ يُجمَع بَين الأَحادِيث» (۱).

وقال العلامة ابن عثيمين عَلَيْه: «وآل محمد، قيل: إنهم أتباعه على دينه؛ لأن آل الشخص: كلُّ مَنْ ينتمي إلى الشخص، سواءٌ بنسب، أم حَميَّة، أم معاهدة، أم موالاة، أم أتباع، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (١)، فيكون «آله» هم أتباع على دينه، وقيل: «آل النبي على قرابته المؤمنون، والقائل بذلك خَصَّ على دينه، وقيل: «آل النبي على قرابته المؤمنون، والقائل بذلك خَصَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ١١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية ٤٦.

القرابة المؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخَرَجَ بذلك كُلُّ مَن كان كافراً مِن قرابة النبي الله ولكن الصحيح الأول، وهو أن الآل هم الأتباع، لكن لو قُرِنَ «الآل» بغيره، فقيل: على محمد، وآله، وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين مِن قرابته»(۱).

7- قوله: «كما صليت على إبراهيم»: الكاف هنا للتعليل، وليس للتشبيه؛ وذلك لأن المقرر هو أن المشبه أدنى من المشبه به، ومعلوم أن محمدًا وآله أفضل من إبراهيم وآله، وعلى هذا يكون المعنى أن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق وهو الفضل على إبراهيم وآله إلى تحقيق فضل الله اللاحق وهو الفضل لمحمد وآله، قال العلامة ابن عثيمين: «وهذا هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال»(٢).

3- قوله: «وعلى آل إبراهيم»: قال الحافظ ابن حجر عَلَهُ: «هم ذُرِيَّته مِن إسماعِيل، وإسحاق، كَما جَزَمَ بِهِ جَماعَة مِنَ الشُّرّاح، وإِن ثَبَتَ أَنَّ إبراهِيم كَانَ لَهُ أُولاد مِن غَير سارَة، وهاجَر، فَهُم داخِلُونَ لا ثَبَتَ أَنَّ إبراهِيم كَانَ لَهُ أُولاد مِن غَير سارَة، وهاجَر، فَهُم داخِلُونَ لا مَحالَة، ثُمَّ إِنَّ المُراد: المُسلِمُونَ مِنهُم، بَلِ المُتَّقُونَ، فَيَدخُل فِيهِم الأَنبِياء، والصِّلِحُونَ، دُون مَن عَداهُم، وفِيهِ ما تَقَدَّمَ فِي آل مُحَمَّد»(٣)، ويدخل في ذلك رسولنا الكريم الله المُتَقَدَّمَ فِي آل مُحَمَّد»(٣)، ويدخل في ذلك رسولنا الكريم الله المُتَقَدَّمَ فِي آل مُحَمَّد»(٣)، ويدخل في ذلك رسولنا الكريم الله الله المُتَقَدِّمَ فِي آل مُحَمَّد»(٣)،

<sup>(</sup>۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ٣/ ١٢٥، وانظر: شرح رياض الصالحين، شرح المحديث رقم ١٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع، ١٦٥/٣ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ١١/ ١٦٢.

من ولد إبراهيم عَلَيْ ، وقال الإمام النووي عَنَهُ: «وَيَدْخُلُ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْبَيْء، وَلَا يَدْخُلُ فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ نَبِيْ، فَطَلَبَ إِلْحَاقَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ الَّتِي فِيهَا نَبِيُّ وَاحِدٌ بِتِلْكَ الْجُمْلَةِ الَّتِي فِيهَا خَلَائِقُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ»(١).

٥- قوله: «إنك حميد»: أي: كثير المحامد فهو الحامد لعباده الذين اصطفاهم لإقامة شرعه ودينه، وهو المحمود من قبل أوليائه لما يتصف به من صفات الجلال والعظمة، قال الإمام النووي كَنَهُ: «الحميد: الذي تحمد فعاله، وهو بمعنى المحمود، والله تعالى الحميد، المحمود، المستحمد إلى عباده» (١)، وقال الإمام ابن القيم كَنَهُ: «فالحميد هو الذي له من الصفات، وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً، وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين» وقال الحافظ ابن حجر والمحمود من تعلق به حمد الحامدين» وقال الحافظ ابن حجر وهو من حَصَل لَهُ مِن صِفات الحَمد أكمَلُها، وقِيلَ: هُو بِمَعنَى مَحمُود، وأَبلَغُ مِنهُ الحامدين، يَحمَد أَفعال عِبادِه» (١).

٦- قوله: «مجيد»: أي: متعاظم الأمجاد ومن ذلك كثرة الإحسان

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات، ٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، ١١/ ١٦٣.

إلى عباده بما يفيض عليهم من الخيرات، قال النووي كَلَهُ: «والمجيد: الماجد، وهو ذو الشرف والكرم، يقال: مجد الرجل يمجد مجداً، ومجادة، ومجد يمجد لغتان، قال الحسن والكلبي: المجيد الكريم...المجيد: الرفيع، قال أهل المعانى: المجيد: الكامل الشرف، والرفعة، والكرم، والصفات المحمودة»(١)، وقال الإمام ابن القيم عَلَيَّة: «المجيد، والمُمَجَّد، والكبير، والمُكبَّر، والعظيم، والمُعظّم، والحمد، والمجد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن الحمد يستلزم الثناء، والمحبة للمحمود، فمن أحببته، ولم تثن عليه، لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه، محباً له، وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال، ونعوت الجلال، والإحسان إلى الغير؛ فإن هذه هي أسباب المحبة، وكلما كانت هذه الصفات أجمع، وأكمل، كان الحمد والحب أتم، وأعظم، والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما، والإحسان كله له ومنه، فهو أحق بكل حمد، وبكل حب من كل جهة، فهو أهل أن يُحَبُّ لذاته، ولصفاته، ولأفعاله، ولأسمائه، ولإحسانه، ولكل ما صدر منه ١١٥ وأما المجد، فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله على ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله، والله أكبر، فلا إله إلا الله دال على ألوهيته، وتفرّده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دالٌ على مجده وعظمته، وذلك

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات، ٤/ ١٣٤.

يستلزم تعظيمه، وتمجيده، وتكبيره؛ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيراً، كقوله: ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد﴾(١)»(٢)، وقال الحافظ ابن حجر عَنَهُ: ﴿وأُمّا المَجِيدُ: فَهُو مِنَ المَجِد، وهُو صِفَةُ مَن كَمُلَ فِي الشَّرَف، وهُو مُستَلزِم لِلعَظَمَةِ والجَلال، كَما أَنَّ الحَمد يَدُلِّ عَلَى صِفَة الإِكرام»(٣).

وقال الإمام ابن القيم عَنه أيضاً: «ولما كانت الصلاة على النبي وهي ثناء الله تعالى عليه، وتكريمه، والتنويه به، ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه، كما تقدم، كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده؛ فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له، وتمجيد، هذا حقيقتها، فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له، وهما أسماء الحميد والمجيد، وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه، أو يفتتح دعاءه به، وتقدم أن هذا من قوله: ﴿وَهُنَا اللّهُ مَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴿ (\*) ﴿ قَالُ الحافظ ابن حجر عَنه: ومُناسَبَة خَتم هذا الدُّعاء بِهَذَينِ الاسمَينِ العَظِيمَينِ أَنَّ المَطلُوب تَكرِيم الله للبَيّة، وثَناؤُهُ عَلَيهِ، والتَّنويه بِه، وزيادَة تَقرِيبه، وذَلِكَ مِمّا يَستَازِم طَلَبَ الحَمد

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام، ص ٣١٦ - ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ١١/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) جلاء الأفهام، ص ٣١٨.

والمَجد، فَفِي ذَلِكَ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُما كَالتَّعلِيلِ لِلمَطلُوبِ، أَو هُو كَالتَّذييلِ لَهُ، والمَعنَى: إِنَّك فاعِل ما تَستَوجِب بِهِ الحَمد مِنَ النِّعَم المُتَرادِفَة، كَرِيم بِكَثرَةِ الإحسان إِلَى جَمِيع عِبادك»(١)، واقتران الحميد مع المجيد بيان أن الله محمود على مجده وعظمته وكمال صفاته، فليس كل ذي شرف محمود وكذلك ليس كل محمود يكون ذا شرف(١).

٧- قوله: «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد»: المراد بالبركة: هي الزيادة من الخير، والكرامة، وهي شاملة للبركة في العمل والبركة في الأثر المترتب على هذا العمل، قال القاضي عياض عين «معنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهما، ويكون بمعنى الثبات على ذلك من قولهم: بركت الإبل، وتكون البركة هاهنا بمعنى: التطهير والتزكية من المعايب، ... نبينا شأل ذلك لنفسه وأهل بيته؛ ليتم النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله، وقيل: بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك، وقيل: بل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم الدين، ويجعل له به لسان صدق في الآخرين، كما جعله لإبراهيم»(٣)، وقال الإمام ابن القيم صدق في الآخرين، كما جعله لإبراهيم»(٣)، وقال الإمام ابن القيم باركه الله، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له... فهذا الدعاء يتضمن باركه الله، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له... فهذا الدعاء يتضمن

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ١١/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهج الأسمى للنجدي، ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم، ٢/ ٣٠٣، وانظر: جلاء الأفهام للإمام ابن القيم، ص ٣٠٢.

إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته، وثبوته له، ومضاعفته، وزيادته، هذا حقيقة البركة»(١).

٥- قوله: «كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»: قال الإمام النووي عَنَهْ: «قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى الْبَرَكَة هُنَا الزِّيَادَة مِنْ الْخَيْر وَالْكَرَامَة، وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى التَّطْهِير، وَالتَّرْكِيَة، وَاخْتَلَفَ النِّيَا وَفِي الْحَكْمَة فِي قَوْله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَة فِي قَوْله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم» مَعَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَى أَفْضَلِ مِنْ إِبْرَاهِيم عَيْه، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض إِبْرَاهِيم، مَعَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَى إِبْرَاهِيم، وَعَلَى آلِهِ، وَقِيلَ: بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأَمْتِه، وَيَلْ بَيْته؛ لِيُتِمّ النِّعْمَة عَلَى إِبْرَاهِيم، وَعَلَى آلِهِ، وَقِيلَ: بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأُمَّتِه، وَقِيلَ: بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأُمَّتِه، وَقِيلَ: بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأُمْتِه، وَقِيلَ: بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأُمَّتِه، وَقِيلَ: بَلْ سَأَلَ ذَلِكَ لِأُمَّتِه، وَقِيلَ: بَلْ لِيَنْقَى ذَلِكَ لَهُ وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ يَعْلَم أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ فِي الْآخِرِينَ، كَإِبْرَاهِيم عَنْ وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ يَعْلَم أَنَّهُ أَقْضَل مِنْ وَقِيلَ: سَأَلُ صَلَاة يَتَّخِذَهُ بِهَا خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيم وَلِيلًا وَقِيلَ: سَأَلُ صَلَاة يَتَّخِذَهُ بِهَا خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيم وَلِيلًا وَقِيلَ: سَأَلُ صَلَاة يَتَّخِذَهُ بِهَا خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيم وَلَا وَيُمْ لَوْنَ الْكَ أَحْدَ ثَلَاثَة أَقُوال:

أَحَدهَا: ... أَنَّ مَعْنَاهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَتَمَّ الْكَلَامِ هُنَا، ثُمَّ الْعَلَامِ هُنَا، ثُمَّ الْسَتَأْنَفَ: وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْت السَتَأْنَفَ: وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيم وَآلِهِ، هُمْ آلُ عَلَى إِبْرَاهِيم وَآلِهِ، هُمْ آلُ مُحَمَّد ﷺ لَا نَفْسه.

الْقَوْل الثَّانِي: مَعْنَاهُ: إَجْعَلْ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاة مِنْك، كَمَا جَعَلَتْهَا

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام، ص ٣٠٢ - ٣٠٨.

لِإِبْرَاهِيم وَ آلِهِ، فَالْمَسْؤُول الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الصَّلَاة لَا قَدْرهَ.

الْقُوْلِ الثَّالِثِ: أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِه، وَالْمُرَاد اِجْعَلْ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاة، بِمِقْدَارِ الصَّلَاة الْجُمْلَة؛ فَإِنَّ بِمِقْدَارِ الصَّلَاة الْجُمْلَة؛ فَإِنَّ الْمُخْتَار فِي الْآلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُمْ جَمِيعِ الْأَتْبَاع، وَيَدْخُل فِي آلِ الْمُخْتَار فِي الْآلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُمْ جَمِيعِ الْأَتْبَاع، وَيَدْخُل فِي آلِ اللَّهُ إِبْرَاهِيم خَلَائِق لَا يُحْصُونَ مِنْ الْأَنْبِيَاء، وَلَا يَدْخُل فِي آلِ مُحَمَّد عَلَيْ نَبِي، فَطَلَب إِلْحَاق هَذِهِ الْجُمْلَة الَّتِي فِيهَا نَبِيّ وَاحِد بِتِلْكَ الْجُمْلَة الَّتِي فِيهَا نَبِيّ وَاحِد بِتِلْكَ الْجُمْلَة الَّتِي فِيهَا خَلَائِق مِنْ الْأَنْبِيَاء، وَاللَّه أَعْلَم»(١).

وذكر الإمام ابن القيم كِنَاللهُ الأقوال في ذلك، ثم قال: «وقالت طائفة أخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم؛ فإذا طُلِب للنبي و لآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله، وفيهم الأنبياء، حصل لآل النبي من ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم لمحمد في فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره.

وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله، وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على: محمد وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي شمثل ما حصل لآل إبراهيم، وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم، فيبقى قسم النبي شم والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به شم، فيصير الحاصل له من مجموع ذلك

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ١٢٥.

أعظم، وأفضل من الحاصل لإبراهيم، وهذا أحسن من كل ما تقدمه.

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس عنف في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾(١)، قال ابن عباس عنف: «محمد من آل إبراهيم»(٢)، وهذا نص؛ فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله الله الولى، فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم.

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه، وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً، وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له كله.

وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً، وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم، وهو داخل معهم، ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم، ورسول الله على معهم، أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاً، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه، وجريه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره في تفسير الطبري، ٥/ ٣٢٩ عَنْ قَتَادَةَ، واستشهد الشيخ الألباني بكلام ابن القيم في كتابه صفة الصلاة، دون التعليق عليه، انظر: صفة صلاة النبي ﷺ ص ١٦٨.

على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المُشبَّه به، وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المُشبَّه به من الحصة التي لم تحصل لغيره.

فظهر بهذا من فضله، وشرفه على إبراهيم، وعلى كلّ من آله، وفيهم النبيون، ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل، وتابعة له، وهي من موجباته، ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً، وجزاه عنّا أفضل ما جزى نبياً عن أمته، اللّهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل براهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل براهيم، إنك حميد مجيد»(۱).

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام، ص ٢٨٩.

وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، مع أن محمداً أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالجواب أن الكاف هنا ليست للتشبيه، ولكنها للتعليل، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد: حميد يعنى محمود، مجيد يعنى ممجد، والمجد هو: العظمة، والسلطان، والعزة، والقدرة، وما إلى ذلك، «اللهمّ بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، كذلك أيضا التبريك: تقول: اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، أي أنزل فيهم البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، هذه هي الصلاة على النبي رعلى وعلى آله وسلم، وهذه هي الصفة الفضلي، وإذا اقتصرت على قولك: اللهم صل على محمد، كما فعل العلماء في جميع مؤلفاتهم، إذا ذكروا الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطوَّلة؛ لأن هذه هي الكاملة، وأما أدنى مجزئ فأن تقول: اللهم صل على محمد»(١).

9- قوله: «وعلى أزواجه»: هن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن، وقال ابن الجوزي كلله: «والأزواج جمع زوج، والفصيح من

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين، شرح الحديث رقم ١٤٠٧.

الْكَلَام أَن يُقَال لامْرَأَة الرجل زوج بِغَيْر هَاء، وبذلك جَاءَ الْقُرْآن»(۱۰ و له الله و الله و

١١ - قوله: «وعلى أهل بيته»، قال في الفتح الرباني: «قال النووي كَلَهُ: اختلف العلماء في آل النبي على أقوال، أظهرها، وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين: أنهم جميع الأمة، والثاني: بنو هاشم، وبنو المطلب، والثالث: أهل بيته على وذريته، والله أعلم. اهـ. قال الشوكاني: وقد ذهب

<sup>(</sup>١) كشف المشكل من حديث الصحيحين، ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>۲). فتح الباري، ۸/ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين، ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) جلاء الأفهام، ص ٢١١.

نشوان الحميري إمام اللغة إلى أنهم جميع الأمة»(١).

١٢ - قوله: «السلام عليك أيها النبي»: أما السلام فهو من أسماء الله رقي الأنه هو السالم من كل عيب ونقص وآفة وفساد، والمعنى سلمك الله من كل مكروه وسوء، وإنما جاء الخطاب بالنبوة رفعة لقدره ومقامه، وقال الحافظ ابن حجر عَنش: «يَجُوز فِيهِ وفِيما بَعده أي: السَّلام حَذف اللام وإثباتها والإثبات أفضل وهُو المَوجُود فِي روايات الصَّحِيحَين... قالَ الطِّيبيُّ: أصل سَلام عَلَيك سَلَّمت سَلامًا عَلَيك، ثُمَّ حُذِفَ الفِعل وأقيمَ المَصدر مقامه، وعُدِلَ عَن النَّصب إلَى الرَّفع عَلَى الابتِداء لِلدَّلالَةِ عَلَى تُبُوت المَعنَى واستِقراره، ثُمَّ التَّعريف إمّا لِلعَهدِ التَّقدِيرِيّ، أي: ذَلِكَ السَّلام الَّذِي وُجّه إلَى الرُّسُل والأنبياء عَلَيك أيّها النَّبِيّ، وكَذَلِكَ السَّلام الَّذِي وُجِّهَ إِلَى الأَمَم السَّالِفَة عَلَينا وعَلَى إِخواننا، وإمّا لِلجِنسِ والمَعنَى أنَّ حَقِيقَة السَّلام الَّذِي يَعرفهُ كُلِّ واحِد وعَمَّن يَصدُر وعَلَى مَن يَنزِل عَلَيك وعَلَينا، ويَجُوز أن يَكُون لِلعَهدِ الخارِجِيّ إِشَارَة إِلَى قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وسَلام عَلَى عِباده الَّذِينَ اصطَفَى ﴾(٢)، قالَ: ولا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ التَّقادِيرِ أُولَى مِن تَقدِيرِ النَّكِرَة، انتَهَى ١٠٠٠، وقال الفيروز أبادي عَن (وأما التسليم: وهو أن يقال: السلام عليك أيها النبي، وأيها الرسول، وفي التشهد: السلام عليك أيها النبي، ولو قال

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحمد الشيباني، ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣١٣.

في هذا الوقت: الصلاة والسلام عليك لأغنى عن تجديد الصلاة في التشهد، ولو أخّر السلام إلى وقت الصلاة فقال: اللَّهم صلّ وسلّم على محمد لأغنى عن السلام في التشهد، ومعناه: السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى – عليك، وتأويله: لا خَلَوْتَ من الخيرات، والبركات، وسَلِمت من المكاره، والآفات؛ إذ كان اسم الله تعالى إنما يُذكر على الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخير، والبركة فيها، وانتفاء عوارض الخلل، والفساد عنها، ويُحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي: ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة، أي: سلِمت من الملام والنقائض، فإذا قلت: اللهم سلّم على محمد؛ فإنما تريد منه: اللهم اكتب لمحمد في دعوته، وأمته، وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علواً، وأمته تكاثراً، وذكره ارتفاعاً»(۱).

17 - قوله: «ورحمة الله»: الرحمة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، يرحم بها عباده، وينعم عليهم بها(١)، وليست رحمة الله كرحمة خلقه، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(١)، قال العلامة ابن عثيمين عَلَيْه: «ورحمة الله: رحمة معطوفة على (السَّلام عليك) يعني: ورحمة الله عليك، فيكون عطف جملة على جملة عليك عليك عليك عليه عليك جملة

<sup>(</sup>١) الصِّلات والبُشر في الصلاة على خير البشر، للفيروزأبادي، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: توضيح الأحكام للشيخ/ عبد الله البسام، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ١١.

والخبر محذوف، ويجوز أن يكون مِن باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر، والرحمة إذا قُرنت بالمغفرة، أو بالسّلام صار لها معنى، وإن أُفردت صار لها معنى آخر، فإذا قُرنت بالمغفرة، أو بالسلام صار المراد بها: ما يحصُل به المطلوب، والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب، وإن أُفردت شملت الأمرين جميعاً، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله على بالسّلام دعوت له بالرّحمة؛ ليزول عنه المرهوب ويحصُل له المطلوب»(١).

۱۶ - قوله: «وبركاته»: البركة بمعنى النماء والزيادة من كل خير، وهذه البركة تشمل:

أ - البركة في حياته، ويدخل فيها البركة في طعامه، وشرابه، وكسوته، وأهله، وعمله.

ب - البركة بعد موته بكثرة أتباعه واتّباعهم له فيما شرع (۱)، قال العلامة ابن عثيمين عَيْسُه: «وبركاته: جمع بَرَكَة، وهي الخير الكثير الثّابت، لأن أصلها من الْبِرْكة - بكسر الباء - والْبِرْكة: مجتمع الماء الكثير الثابت، والْبَرَكَةُ: هي: النَّمَاءُ والزّيادة في كلِّ شيء من الخير، فما هي البركات التي تدعو بها للرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يُبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله، فأما البَرَكة بعد موته: فبكثرة أتباعه، وما يتبع فيه،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع، ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع، ٣/ ١٥٣.

فإذا قَدَّرنا أن شخصاً أتباعه مليون رَجُل، وصار أتباعه مليونين فهذه بَركَة، وإذا قَدَّرْنا أن الأتباع يتطوَّعون بعشر ركعات، وبعضهم بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة، إذاً؛ نحن ندعو للرسول بالبَركة، وهذا يستلزم كَثْرَة أتباعه، وكَثْرَة عمل أتباعه؛ لأنّ كلَّ عمل صالح يفعله أتباع الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة»(۱).

٥١- قوله: «السلام علينا»: هذا شامل لجميع من حضر هذه الصلاة: إمامًا، ومأمومًا، وملائكة، قال ابن حجر كَنَشَه: «السَّلام عَلَينا استُدِلَّ بِهِ عَلَى استِحباب البُداءَة بِالنَّفسِ فِي الدُّعاء»(٢).

17 - قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»: هذا تعميم بعد تخصيص وهم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت: من بني آدم، ومن عالميَّ الملائكة والجن<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع، ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع، ٣/ ١٥٤.

## المبحث السابع: المصنفات في الصلاة على النبي ﷺ

اعتنى العلماء والأئمة بالتأليف في الصلاة على النبي الله عناية فائقة جداً، وقد ذكر الإمام السخاوي: جملة كبيرة منها، بلغت سبعة وعشرين (٢٧) مصنفاً (١٠).

وذكر الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في مقدمته لتحقيقه لكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام الله الإمام ابن القيم القيم الله وواحداً وثلاثين (١٣١) مؤلفاً من وقد جمعتُ هذه العناوين المذكورة آ نفاً، ثم ذكرت ما ذكره السخاوي في كتابه: القول البديع، وما استطعتُ الاطلاع عليه من المصنفات الأخرى في كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمؤلفه: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني، المشهور باسم حاجي خليفة، أو الحاج خليفة (ت ١٠٦٧هـ)، وما ذكره إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، الظنون، وفي كتابه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، وفي كتابه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، وفي كتابه إيضاح المكنون في الذيل على كشف

<sup>(</sup>١) انظر: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة جلاء الأفهام لمحققه مشهور بن حسن سلمان، ص  $\Lambda$  - ٢٩ .

المصنفين، فبلغت مائة وسبعة وثمانين «١٨٧» مؤلفاً، المطبوع منها تسعة وثلاثون (٣٩) كتاباً.

ثم رأيت الاقتصار على ذكر الأعداد خشية إطالة الكتاب؛ ولأن بعضها من تأليف أهل البدع والخرافات.

ومن أعظم هذه المؤلفات ما يأتي:

1- فضل الصلاة على النبي الله لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي (ت ٢٨٢ه)، حققه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ونشره المكتب الإسلامي ببيروت، وله تحقيق لعبدالحق التركماني.

٧- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ، للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله ابن قيم الجوزية كنه: (٢٩١- ٥١هـ)، حققه: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، دار العروبة، الكويت، الطبعة الثانية، وعبدالقادر الأرناؤوط، دار العروبة، الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، وحققه أيضاً مشهور بن حسن سلمان، وهو كتاب عظيم في بابه، قال عنه مؤلفه ابن القيم: في مقدمته: «وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده، وغزارتها، بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه ، وصحيحها من حسنها، ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بياناً شافياً، ثم أسرار هذا الدعاء، وشرفه، وما اشتمل عليه من الحكم، والفوائد، ثم في مواطن الصلاة عليه، ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب

منها، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح، وتزييف المزيَّف، ومَخْبَر الكتاب فوق وصفه، والحمد لله رب العالمين»(١).

٣- الصِّلات والبِشَر في الصلاة على خير البشر، للشيخ مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ١٧٨هـ) صاحب القاموس المحيط، حققه أبو أسماء إبراهيم بن إسماعيل آل عصر، نشرته دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ.

٤- القَولُ البَدِيعِ في الصَّلاةِ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ، للإمام العلَّامة الحافظ شمُس الدينِ محمَّد بنِ عبد الرحمنِ السَّخَاوِي الشَّافِعِي (ت ٩٠٢ هـ)، حققه بشير عيون، وله عدة طبعات.

• فضل الصلاة على النبي الله وبيان معناها، وكيفيتها، وشيء مما ألف فيها لفضيلة العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف ـ حفظه الله تعالى.

والله أسأل التوفيق والقبول، وحسن العاقبة، وصلى الله، وسلَّم تسليماً كثيراً على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام للإمام ابن القيم علله، ص ٢٧.

# ١- فهرس الأحاديث النبوية

| ١ - أَتَانِي جِبْرِيلُ اللَّهِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ – أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ﷺ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيَتِئَاتٍ. ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣ - أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَلْنَتِي سَاجِلًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِي، إِنَّ جِبْرِيلَ جَاعِنِي فَقَالَ:مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِلَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا،وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ هَرَجَاتٍ. ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤- اخْضَرُوا الْمِثْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥ - إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّتِي، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهِيَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦- إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧- إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي على وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨- إذا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ٨، ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩ - إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٢٠، ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠ - إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا هَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١ - الأفضل أن تُصلّى في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة وغيره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢ - أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣ – أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِي كُلِّ يَوْم جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةَ أَتَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْم جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبُهُمْ مِنِي مَثْرِلَةً١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤ - أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ النَّاسِ التَّمَسُوا الدُّنيَّا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا[عمر بن عبدالعزيز]٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٥ – آمينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦ – آميين، آميين، آميين آمي |
| ١٧ - آمِينَ، ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ: آمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨ - إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ لَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٩ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلاَمُ ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٠ - إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيّكَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢١- إن السنة في صلاة الجنازة، أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلِّي على النبي ﷺ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٢٢- إن الصدقة لا تحل لآل محمد                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣- إِنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.                                                                               |
| ٢٤- أن النبي ﷺ كان يكبر على الصفا ثلاثاً ، ثم يفعل على المروة نحو ذلك.                                                                                             |
| ٢٥ - أن النبي ﷺ كان يكبر على الصفا ثلاثاً يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.                                                                         |
| ٢٦- إِنَّ جِبْرِيلَ الطِّيْرٌ قَالَ لِي: أَلا أَبُشِّرُكَ إِنَّ اللهَ رَجَيْلًا يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ. ١٠ |
| ٢٧ - إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِينَ ٣٦                |
| ٢٨ - أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع ٤٨                                                       |
| ٢٩ - إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ                                                                     |
| ٣٠- إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ                                              |
| ٣١- أَنَا، لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ. أَتَبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِلْتُ اللَّهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيَّهِ [أبو هريرة]٢٥      |
| ٣٢- إنما يأكل آل محمد من هذا المال                                                                                                                                 |
| ٣٣- إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ                                                                         |
| ٣٤- إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﷺ،فَقَالَ:أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أَمُّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. ١٠     |
| ٣٥- أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله ﷺ، والثانية صلاة على النبي ﷺ، [الشعبي]٢٥                                                                        |
| ٣٦- أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً.                                                                                         |
| ٣٧- البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْلَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيًّ                                                                                                |
| ٣٨- بسم الله، اللَّهمّ صلّ على محمّد»، وإذاً خرج قال: «بسم الله، اللَّهمّ صلّ على محمّد                                                                            |
| ٣٩- بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ٣٠، ٣١                                 |
| • ٤ - بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ ٣٠، ٣١                                  |
| ٤١ - يَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، ثَلَاثًا، لِمَنْ شَاءَ؛ لأن الإقامة أذان،٧٧                                                                                 |
| ٤٢ – تَبَدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِالصَّلاَةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ ﷺ ثُمَّ تَدْعُو، وَتُكَبِّرُ، [عبد الله بن مسعود]٥٠  |
| ٤٧ - خرج رُسولُ الله على مُتبذِّلاً، متواضعًا، متضرعًا، مُتخشِّعًا، مُترسّلاً، حتى أتى المصلى                                                                      |
| ٤٤ - خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالثَّانِي عُمَرُ، وَقَالَ: يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ٢٦                      |

| ٥٥ – خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ،فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ،وَفِيهِ مَاتَ،وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦ - ذكر : آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين تدل على الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي على المسلمة |
| ٤٧ - رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨ - رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبُوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ، ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩ - صَلَاةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٠ - صلُّوا عليَّ، فإنَّ الصلاةَ عليَّ كفارةٌ لكم، فمَن صلَّى عليَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ عشراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥١ - عَجِلَ هَذَا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَيْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٢ - عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ، وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَعَا بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَنَا [عبد الله بن أبي عتبة]٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٥ - فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٥ - قَالَ لِي جِبْرِيلُ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٦ - قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧ - قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، ٢١، ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨- قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأُزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأُزْوَاجِهِ. ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٩ - قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٠ - قُولُوا:اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِيْراهِيمَ،إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،اللَّهُمَّ بَارِكْ١١ ، ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٦- قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٢ - قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٣ - قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٤- كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>٢٦ کل خطبة ليس فيها تشهد فهي کاليد الجذماء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٦- كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٧ – كنا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ ﷺ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٦٨ - لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبَلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ١٣                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩ - لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا كُثْتُمْ ٧، ١٣                                                               |
| ٧٠- لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي                                                                                                                                          |
| ٧١ - لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاعَنِي جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ: شَقِيَ عَبْدٌ أَفْرَكَ رَمَضَانَ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَه، فَقُلْتُ: آمِينَ ٣٥                          |
| ٧٢ - الله أكبر، وتحمد الله، وتثني عليه، وتصلي على النبي على النبي الله وتلاعو الله، ثم تكبر، وتحمد الله وتثني عليه[عبد الله بن مسعود] ٤٨                                                       |
| ٧٣- اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً                                                                                                                                                               |
| ٧٤- اللهم أعذني من الشيطان الرجيم واعصمني.                                                                                                                                                     |
| ٧٥- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ                                                                         |
| ٧٦ - اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْلُكَ وَابْنُ عَبْلِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ [أبو هريرة] ٢٥                        |
| ٧٧- اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك ﷺ                                                                                                                                         |
| ٧٨ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ يَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ. ٥٥     |
| ٧٩- مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ، وَصَلاَةٍ عَلَى النَّبِيّ ﷺ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ جِيفَةٍ ٣٣                                                     |
| • ٨- مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ ، فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيّ ﷺ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ ٣٣                     |
| ٨١- مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَيِّيهِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ٣٢       |
| ٨٢- مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يُصَلَّ فِيهِ عَلَى النَّبِي ﷺ إِلاَّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ ٣٤                                                           |
| ٨٣- مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ                                                                                                                                               |
| ٨٤ - مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ                                                                                                       |
| ٨٥ - مَا شِئْتَ، قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ                                                                                                                                                      |
| ٨٦- مَا صَلَّى عَلَيَّ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً صَادِقًا بِهَا فِي قَلْبِ نَفْسِهِ إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ١٢، ٤٩                                   |
| ٨٧- مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ اللَّهَ ﷺ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلنَّوَابِ. ٣٣ |
| ٨٨- مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ                                                                                   |
| ٨٩- مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَتْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ هُوَ ذَاكَ ٣٩                                                              |
| ٩٠ - مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِئَ الصَّلاةَ عَلَيً، خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ.                                                                                                              |

| ٩١ - مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيًّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢ - من صلَّى عليَّ أو سألَ ليَ الوسيلةَ حقَّتْ عليه شفاعتي يومَ القيامة.                                                                                                                  |
| ٩٣ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً، وَحِينَ يُمْسِي عَشْراً، أَذْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٤٤                                                                   |
| ٩٤ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ                                           |
| ٩٥ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِلَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَخُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ                                                                    |
| ٩٦ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِها مَلَكٌ مُوكَّلٌ بِهَا حَتَّى يُبلِغْنِيهَا.                                                                                  |
| ٩٧ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللَّهُ عَلَى لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ٨                                                                                              |
| ٩٨ – مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ،صَلَّى الله عَلَيْه بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ،وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ،وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَناتٍ ١٢ |
| ٩٩ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِلَةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَشْرًا                                                                                                                          |
| ١٠٠ - مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خطئ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ.                                                                                                                          |
| ١٠١ - مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ طَرِيقُ الْجَنَّةِ.                                                                                                                           |
| ٢٠١ – مَنْ هَذَا؟، مَا شَأْنُكَ؟إِنَّ جِبْرِيلَ الطَّيِينَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي،فَقَالَ:إِنَّ اللَّهَ ﷺ تَتُولُ:مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ،وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ . ١١      |
| ١٠٣ - وَإِذَا خَرَجَ فَالْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيّ، وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.                                                                        |
| ٤ • ١ –ورَأَيْتُ رَجَلاً مِنْ أَمَّتِي يَرْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مرَّةً، ويَحْبُو مَرَّةً،فَجَاءَتْهُ صلائهُ عَلَيَّ فأَخَذَتْ يِيَلِهِ، فأقامَتْهُ على الصّرَاطِ حَتّى جازَ ١٦            |
| ٥٠٥ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَشْعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ ٤١ ٢٠٥              |
| ١٠٦ – يُصَلُّونَ: يُبَرِّكُونَ                                                                                                                                                             |
| ١٠٧-يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ ﷺ، وَعَلَى أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ[ابن عمر]٣٨                                                                               |

# ٧- فهرس الموضوعات

| T                                                                                                                   | المقد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ث الأول: الأمر بالصلاة والسلام على النبي ﷺ                                                                          | المبح |
| قال الإمام ابن كثير كَغَلِمْهُ: وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ ٥ | -1    |
| وقال أيضاً يَحْلَله: قَالَ النَّوَوِيُّ: إِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاةِ والتسليم. ٥ | ب-    |
| وقال العلامة السعدي رَخِيلَتُهُ: في تفسير هذه الآية: «وهذا فيه تنبيه على كمال ٦                                     | ج-    |
| ث الثاني: فضل الصلاة على النبي ﷺ                                                                                    | المبح |
| لة الثابتة التي تدل على فضل الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام ٨                                         | الأد  |
| ث الثالث: مواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصلاة على النبي ﷺ 🗥 🗎                                                         | المبح |
| ل: الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:                                                                             |       |
| ي: الصلاة عليه ﷺ في آخر التشهد الأول على الصحيح                                                                     | الثان |
| ث: الصلاة عليه ﷺ في آخر دعاء القنوت: ٢٤                                                                             | الثال |
| ع: الصلاة عليه ﷺ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، ٢٥                                                           | الراب |
| مس: الصلاة على النبي ﷺ في الخطب:                                                                                    | الخا  |
| دس: الصلاة على النبي ﷺ بعد إجابة المؤذن                                                                             | السا  |
| بع: الصلاة على النبي ﷺ بعد إجابة المؤذن في الإقامة:                                                                 | السا  |
| ن: الصلاة على النبي عند الدعاء: في أوله وفي آخره:                                                                   | الثام |
| رله ثلاث مراتب:                                                                                                     | 9     |
| لمرتبة الأولى: يصلى عليه بعد حمد الله تعالى قبل الدعاء                                                              | ١     |
| لمرتبة الثانية: يصلى عليه في أول الدعاء، وأوسطه، وآخره                                                              | ١     |
| لمرتبة الثالثة: يصلى عليه في أول الدعاء، وآخره ويجعل حاجته بينهما ٢٩                                                | ١     |

| التاسع: الصلاة والسلام على النبي ﷺ عند دخول المسجد؛                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العاشر: الصلاة على النبي والسلام عليه ﷺ عند الخروج من المسجد، ٣٠                         |
| الحادي عشر: الصلاة على النبي ﷺ على الصفا:                                                |
| قال الإمام ابن القيم كَنْلَتْهُ عن ابن عمر مُسْتَعْف أن النبي الله كان يكبر على الصفا ٣١ |
| الثاني عشر: الصلاة على النبي ﷺ على المروة:                                               |
| قال الإمام ابن القيم كَغَلَمْهُ: عن ابن عمر هيسفنها أن النبي ﷺ كان يكبر على المروة ٣٢    |
| الثالث عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ٣٢                            |
| الرابع عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند ذكره                                                  |
| الخامس عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند زيارة قبره                                            |
| السادس عشر: الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة                                                |
| السابع عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند الهم إذا أراد أن يكفيه الله ما أهمَّه: ٤١             |
| الثامن عشر: الصلاة على النبي ﷺ يكفيه الله بها ما أهمه في الدنيا والآخرة: ٢٢              |
| التاسع عشر: الصلاة على النبي ﷺ عند طلب المغفرة:                                          |
| العشرون: الصلاة على النبي ﷺ عند تبليغ العلم إلى الناس ٣٣                                 |
| عند التذكير، وإلقاء الدروس، وتعليم العلم في أول ذلك وآخره، ٣٦                            |
| الحادي والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ أول النهار وآخره                                     |
| الثاني والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ عقب الذنب إذا أراد أن يُكفَّر عنه: ٥٤                |
| الثالث والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ في أثناء صلاة العيد: ٥٤                              |
| الرابع والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ في أثناء صلاة الاستسقاء: ٤٧                          |
| صلاة الاستسقاء تُصلَّى كما تُصلَّى صلاة العيد والصلاة على النبي ﷺ بين التكبيرات ٤٧       |
| الخامس والعشرون: الصلاة على النبي ﷺ مطلقاً: ٤٩                                           |

| ٥٠ | المبحث الرابع: الفوائد والثمرات التي تحصل بالصلاة على النبي ﷺ                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 - امتثال أمر الله تعالى                                                                                  |
| ٥. | ٣- امتثال أمر النبي ﷺ في الأمر بالصلاة عليه                                                                |
| ٥, | ٣- موافقة الله ﷺ                                                                                           |
| ٥, | <b>٤</b> - موافقة الملائكة في الصلاة على النبي الله الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٥, | • حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة                                                                    |
| ٥, | ٦- يرفع للمصلي على النبي ﷺ عشر درجات.                                                                      |
|    | ٧- يكتب له عشر حسنات.                                                                                      |
| ٥, | ۸- يُمحى عنه عشر سيئات.                                                                                    |
| ٥, | <ul> <li>٩- يُرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه وختم بها، فهي تصعد إلى رب العالمين.</li> </ul>               |
| ٥, | ٠١-سبب لشفاعة النبي علم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له                                                         |
| ٥, | ١١-من صلى على النبي ﷺ حقَّت له الشفاعة                                                                     |
| ٥, | ١٢-سبب لغفران الذنوب.                                                                                      |
| ٥, | ١٣ - سبب لكفاية الله العبد ما أهمه.                                                                        |
| ٥. | ١٤-سبب لقرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة                                                                   |
| ٥. | • ١ - سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه                                                         |
| ٥. | ١٦- المصلي على النبي ﷺ ينجو من دعاء النبي ﷺ عليه بإلصاق أنفه بالتراب                                       |
| ٥. | ١٧-أولى الناس بالنبي ﷺ يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة                                                        |
| ٥١ | ١٨-تصلي الملائكة على المصلي على النبي على النبي                                                            |
| ٥١ | 19 - استمرار الملائكة في الصلاة على المصلي ما دام يصلي على النبي ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |

| • ٢- صلاة الله وسلامه على من صلى على النبي ﷺ                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٦-إبلاغ النبي ﷺ من الملائكة بصلاة وسلام من صلى عليه وسلم ٥١                                                |
| ٢٦-سبب لرد النبي ﷺ الصلاة والسلام على المصلِّي والمسلم عليه ٥١                                              |
| ٢٢-سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة                                                    |
| ٢٤-تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره                                                            |
| ٢٥- ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها                                                     |
| ٣٠- تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر الله ولا يصلَّى على رسوله ﷺ فيه                                         |
| ٢١ - سبب لتمام الكلام الذي ابتُدئ بحمد الله والصلاة على رسوله ١٠٠٠                                          |
| ٢٨-يخرج العبد بالصلاة والسلام على النبي ﷺ عن الجفاء                                                         |
| ٢٩ - سبب لإبقاء الله الثناء الحسن للمصلي على النبي ﷺ بين السماء والأرض ٥١                                   |
| • ٣-سبب للبركة في ذات المصلي، وعمله، وعمره، وأسباب مصالحه، ٥١                                               |
| ٣١-سبب لنيل رحمة الله له، فلابد للمصلي من رحمة تناله                                                        |
| ٣٦-سبب لدوام محبة العبد للرسول ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب ٥١                                      |
| ٣٢-الصلاة على النبي على سبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلى عليه له ٢٥                |
| ٣٤-سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه على العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه |
| ٣٠-سبب لعرض اسم المصلي على النبي الله النبي الله المصلي على النبي الله المصلي على النبي الله المصلي         |
| ٣٦-سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه                                                                 |
| ٣٧-الصلاة على النبي ﷺ أداء لأقل القليل من حقه على العبد                                                     |
| ٣٨-الصلاة على النبي ﷺ متضمنة لذكر الله وشكره                                                                |
| ٣٩-الصلاة على النبي على من الدعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان:٢٥                                       |

| ٥٢                  | أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه وهذا دعاء     |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| ۰۲                  | والثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه              |
| ٥٣                  | المبحث الخامس: صفات الصلاة على النبي ﷺ               |
| ٥٣                  | أفضل كيفيات الصلاة على النبي ﷺ أربع صفات:            |
| صليت على إبراهيم ٥٣ | الصفة الأولى: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما و |
| 00                  | الصفة الثانية: صلى الله عليه وسلم تسليماً:           |
|                     | الصفة الثالثة: صلى الله عليه وسلم                    |
| 00                  | الصفة الرابعة: عليه الصلاة والسلام                   |
| ٥٨                  | المبحث السادس: شرح الصلاة والسلام على النبي ﷺ        |
| ٧٨                  | المبحث السابع: المصنفات في الصلاة على النبي ﷺ        |
| ۸١                  | فهرس الأحاديث النبوية والآثار                        |
| ۸٦                  | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                         |

كتب للمؤلف

العسروة السوثقى في ضوء الكتاب والسنة المهابيان عقيدة اهل السنة والجماعة ولنزوم اتباعها الجهاد في سبيل الله:فضله،وإسباب النصر على الأعداء المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة الربا: أضراره واتساره فسى ضوء الكتساب والسر - ٦ • رح العقيدة الواسطية ن أَدِّكَ اللهِ الله شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة -71 يى الله تع -11 التمر المجتنى: مختصر شرح اسماء الله الحسنى \_ 6 ي السدعوة ال عِيلِهِ فَ ٦٣ وز العظيم والخسور والظلمات في الكت ران المبين اب والسنة مُوافِّفُ الصحابة ﴿ فَي الدَّعُوةُ إلَّى الله تعالى موافِّفُ السي الله تعالى موافِّفُ السيادي الله تعالى ٦٤--70 مواقف العلماء عبر نورالتوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة العصور في الدعوة إلى الله تعالى -11 مفهوم الحكمة في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة ترقيق المحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة -17 نورالإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة -11 كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية معرف أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة - ٦٩ نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة -٧. نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة -11 كَيْفَيْـة دعوّة عصّاة المسلمين إلى الله تعالَى في ضوء الكتاب -۷۱ نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة -14 مُقَوِّمات الداعية الناجح في ضوء الكتّاب والسنة -V Y نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة -1 £ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله (٢/١) -74 ية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة العلاقة المثل -10 -V £ الذكر والدعاء والعُلاج بالرقى من الكتاب والسنة (١/٤) اب والس -17 -V 0 اب والس ن الكت دعاء مـ تبريد حرارة المصيبة في ضوء الكتاب والسنة -٧٦ -17 ن المسلم من أذكار الكتاب والسر عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (٢/١) -٧٧ -11 ورد الصباح والمساء في ضوء الكتاب والسنة العسلام بالرقي مسن الكتاب والسنة شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة الإجابة المتاب والسنة الإجابة في ضوء الكتاب والسنة المتاب والمتاب والمتا -V A وء الكتاب والسُ -19 -٧٩ منزلة الصلاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - Y . - ۸ ۰ تصحيح شرح حصن المسلم من اذكار الكتاب والسد - \* 1 -11 حيح شرح الدعاء من الكتاب والس - ۲ ۲ -14 - 7 4 ق المسن فسي ض - ۸ ٣ مة القران الكريم وتعظيمة وأثره في النف لمة الأرحام في ضوء الكتاب والسراة المتاب والسراة المتاب والسراة المتاب والسراة المتاب المتاب والسراة المتاب والمتاب والسراة المتاب والسراة المتاب والسراة المتاب والسراة المتاب والسراة المتاب والمتاب والمتا - A £ - Y £ اركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة - A o - Y c ے ضــوء الکتـــ وع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - ۸٦ - ۲٦ سراحة الصدر في ضوء الكتاب والسرائية المتاب والسرائية الصدر ومجالاته في ضوء الكتاب والسرائية والمسائية الكتاب والسرائية والمسائية والمسائية والسرائية والمسائية والسرائية والمسائية والمسائ سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب  $-\lambda \nu$ - Y V  $-\lambda\lambda$ ر رب - - حي مسوء النساب والسر نور النقوى وظلمات المعاصى في ضوء الكتاب والس نَمْ لِمُ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ الْمُعَامِّي فَي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسَّ صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء الكتأب - Y A - A 9 قيام الليل: فضله وإدابه في ضُوع الكتَّاب والسنة **- ۲ 9** أفيات اللسبان فسي ضوء الكتاب والس -9. للة الجماعية: مفهوم،وفضيائل،واحكام،وفوائد، وإداب -٣٠ ـــــبابها،وعلاجها -91 ظهار الحق والصواب في حكم الحجاب في ضوء الكتاب والسنة الهد دي النب وي في تربي الاولاد الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة وداع الرسي ول الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة وداع الرسي ـــائل، وأحكام، وحقوق، واداب اجد، مفهوم،وفض -٣١ -97 الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة -94 - ٣ ٢ \_\_\_\_\_ والمدروم الكتباب والسريض في ضيوء الكتباب والسرية في منطقة المتباب والسراء -9 £ - ٣ ٢ ے صدوع الكتاب والسك ك ضدوء الكتاب والس -90 - ٣ ٤ رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس ﷺ سى ضوء الكتساب والس للاة الخسوف ف -40 -97 نة \_\_\_ ض وء الكتساب والس للاة الجمعـــة فــ يرة والدتى رحمها الله - 9 V - ٣ وع الكتساب والسسوء الكتساب والسس لاة العيدين فـــى ضــ لاة الكســوف فـــى ضــ لاة الاستســقاء فـــى ضــ ر. حسب والسنة يس فسوء الكتاب والسنة عاء في ضوء الكتاب السنة نز ف أبرَّاج الزجاج في سيرة الحجاج تاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله - 47 - 9 A الْجَنَّةَ وَالْنَارَ: تَالَيفَ عَبْدَ الْرَحَمَنِ بِنِ سَعِيدٌ رَحَمَهُ اللهُ (تَحَقِّيقَ) - ٣ ٨ -99 غُزوة فُتح مكة: تَاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) ١., - ٣ ٩ سَبِرَةُ الشَّابِ الصالَح عبد الرَّحمن بن سَعِدٌ بن على رحّمةُ مجمـــوع رســـائل الشّــــاب الصـــال أحكام الجنائز فيئ ضوء الكتاب والس -1.1 -£. وع رس وع الخط ثواب القرب المهداة إلِّي أموات المسلمين في ضوء الكتاب والسنة ١٠٢ - £ 1 صَـٰلاةُ المَـوْمِنُ فَـَــي ضَــوءِ الْكَنَـابِ وَالسَـنَةُ (١/٦) منزلـة الزكـاة فـي الإسـلام فـي ضـوء الكتـاب والسـنة زكـاة بهيمـة الانعـام فـي ضـوء الكتـاب والسـنة ب المنبريــــ - £ Y -1.4 الغَيَّاء والمعازف في ضوء الكَتباب والسينة وآثبار الص - 2 4 1 . £ العداء والمعارف عني المستود المستاب والمستد والساب والسنة من الكتاب والسنة سوالات النوب والمستديد عبالعزيز بن باز السنسام المجدد عبالعزيز بن باز السنسام المجدد عبالعزيز بن باز السنساء أمام المطلب من الكتاب المطلب من الكتاب المطالب المسابد المعالمة المطالب المسابد المعالمة المطلب المعالمة ا - £ £ 1.0 زكاة الخارج من الأرض في ضوء الكتاب والسنة - 4 0 1.7 زكاة الأثمان: الدهب والفضة في ضوء الكتاب والسنة 1.4 - £ 5 زكاة عروض التجارة في ضوء الكتاب والسنة داد ف ی ض و الکتاب والسب وت فی ضوء الکتاب والسبنة واثار الصحاب الاد المساد المساد المساد المسحاب - £ V 1 . 1 اة الفَطَّر في ضوء الكتاب والسنة المُور الكتاب والسنة المرابع الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 1.9 - £ A العادات والاعتراف القبليسة المخالفة للشريعسة الإستلامية – £ 9 11. دِّقَةَ النَّطُوعِ **فَــُـى** ضُـــوَّءِ الكَّتِـــابِ وَالسَّـــ البراهين الجلية في إبطار العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية -0. 111 الجَيرة بين المُشَروع والممنوع في ضوء الكتاب والسنا الإقهام شرح ابن باز لعدة الاحكام لعدالغيي المقسى (تحقيق) 117 -01 ائل الصيام وقيام رمضان في الكتاب والس -01 117 بى الإسكام في ضوع الكتاب والس اُم للإمسام عبدالغنى المقدسسي (تحقيــق) دة الأحك -01 115 الشرح الممتاز في شُرح شروط الصلاة لابن باز (تحقيق) شروط الصلاة واركانها واجباتها للإمام محد بن عد الوهاب (تحقيق) إتحاف المسلح بشرح حصن المسلم رة والحسج والزيسارة فسى ضسوء الكتساب والسس 110 -01 د المعتمر والحاج والزائد المحتمرات في ضمه الكتاب -117 -00 117 -07 ف الحسج والعم لام ۱۱۸ رة فــــى الإس

#### كتب (مترجمة) للمؤلف

#### \* أولاً : حصــن المســلم بـاللغـــات الآتيـــة

| صلاة التطوع فسي ضوء الكتساب والسس                                                 | -00     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ـــور التقـــوي وظلمـــات المعاصـــي (دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -07     |
| ـــور الإســـلام وظلمـــات الكفـــر (دار الســـلا                                 | -01     |
| لفسوز العظسيم والخسسران المبسين (دار السسلا                                       | 1 - o V |
| لنسور والظلمسات فسى الكتساب والسسنة (دار السسلا                                   | 1 -09   |
| ضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السا                                   | - 7 .   |
| ــور الهـدى وظلمـات الضــلال (دار الســلا                                         | - 7 1   |
| <u>       ور الشــــيب وحكــــم تغييـــــره (دار الســــــلا</u>                  | 77-     |
| حمـــــــــة للعـــــــــالمين (دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | 77-     |
| نسرح العقيسدة الواسسطيه (موفسع دار الإسسلا                                        | -7 £    |
| رداع الرَّسول صلى الله عليه وسلم (موفَّسع دار الإسلا                              | -70     |
| لعمسرة والحسج والزيسارة (موقسع دآر الإسسلا                                        | -17     |
|                                                                                   |         |

### « ثالثاً : كتب مترجمة للغات الأخرى

مرشد الحاج والمعتمر والزانس (باللغة الماليبارية) الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الفارسية) بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (باللغة الإنونيسية) ーヾヽ نُوَّر السنة وَظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة المَالبياريةُ - V • الراستة وتفعنا البحث عن شرق الحية والسبانية اللوغندية الدعاء من الكتاب والسبانة (باللغة اللوغندية) مسلمة المسريض (باللغة التأميلية دار السبانم) رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية دار السبانم) الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الإنجليزية دار السبانم) صلاة الجماعة (باللغة الإنجليزية دار السلام) صلاة الجماعة (باللغة الإنجليزية بالجليات بالروضة) سيارة الجماعة (باللغة الإنجلية مكتب الجليات بالروضة) -٧1 - V Y -٧٣ -V £ <u>- ۷ o</u> رحمة العلمين بالغَة البنغلية (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) نور السنة وظلمت الدعة بنغلي (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) - > > تور الاست وصف الله المنطق بوسني (موقع دار الاسلام بجليات الربوة) نور الإمان وظامت الفق بوسني (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) الدعاء من الكتاب والسنة شيشاني (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) - V 9 الاعتصام بلكتاب والسنة إسبلي (مُوفّع دار الأسلام بجليات الرّبوة) منزلة الصلاة في الإسلام فارسى (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) - A 1 شرح أسماء الله الحسنى فارسي (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) صلاة المسيافي فارسي (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) - A Y العلاج بالرقى فارسى (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) نور التوجيد وظلمك الشرك كردى (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) – ለ ሂ **-** ∧ o نُورٌ السِّنةُ وظَّمَت البدعة. كردى (موقّع دار الإسلام بجليات الربوة) - **^ \** \ نور الاخلاص. كردى (موقع دار الاسلام بجاليت الربوة)  $-\lambda V$ العلاج بالرقى كردى (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة)  $-\lambda\lambda$ مرشد الحباج والمعتمس روميني (موقع دار الإسسلام بجليست الربوة) - A 9 مرسد لها والمعمر روملي (موقع الرالاسلام بجليك الريوة) الحج والمعرز تركي (موقع دار الاسلام بجليك الريوة) فضفل الصيام وقيلم رمضان فيتسلمي (موقع دار الاسلام) المنكر والدعاء والعلاج بالرقي يوريا (موقع دار الاسلام) صلاة التطوع صيبني (موقع دار الاسلام بجليك الريوة) منزلة الصلاة في الاسلام صيني (موقع دار الاسلام) ورد الصباح والمساء باللغة الاجليزية (دار السلام) ورد الصباح والمساع باللغة الاجليزية (دار السلام) المناف ا -9. \_ 9 Y -97 -9£ -90 الربا أضراره واتاره باللغة البنغالية (موقع دار الإسلام) -97 صلاة المؤمن باللغة الإندونيسية (مكتب الجاليات بالسلي) الفوز العظيم باللغة الروسية (موقع دار الإسلام) - **9** V **-9** A ٩ ١ الفوز العظيم باللغه الروسيه (موقع دار الإسلام)
 ٩ ٩ - الدعاء ويليه العلاج بالرقي بللغة الأثرية (موقع دار الإسلام)
 ١ ١ أفات اللسان باللغة الأثرية (موقع دار الإسلام)
 ١ ١ أنور السنة وظلمات البدعة باللغة البوسنية (موقع دار الإسلام)
 ٢ ١ الدعاء من الكتاب والسنة باللغة التركية
 ١ الأذان والإقامة باللغة البنغالية (موقع دار الإسلام)
 ١ الأذان والإقامة باللغة البنغالية (موقع دار الإسلام) المسلجد فَى ضوء الكتاب والسنـةُ بنغُلى (موقع دار الإسلام) شروط الدعاء وموانع الإجابـة كردى (موقــع دار الإســـلام) -1 . £ -1.0 

| حصن المسلم باللغة الإنجيزية                                                                   | -1               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| حص ن المسلم باللغة أفرنسية                                                                    | <b>- Y</b>       |
| حصين المسلم باللغية الأورديية                                                                 | - 4              |
| حصن المسلم باللغة الإندونيسية                                                                 | - £              |
| حص ن المسلم باللغة أ البنغالية                                                                | -0               |
| حصن المسلم باللغة الأمهرية                                                                    | -7               |
| حصن المسلم باللغة ألستواحلية                                                                  | -٧               |
| حصن المسلم باللغة التركيسة                                                                    | - Å              |
| حصن المسلم باللغة الهوسياوية                                                                  |                  |
| حصن المسلم باللغة الفارسية                                                                    | -1.              |
| حصن المسلم باللغة ألماليبارية                                                                 | -11              |
| حصن المسلم باللغة ألتامياتية                                                                  | -17              |
| حصن المسلم باللغة اليوريا                                                                     | -17              |
| حصن المسلم باللغة البشتو                                                                      | -11              |
| حص ن المسلم المراأاف المالم غزر الم                                                           | -10              |
| حصن المسلم باللغة اللوغندية حصن المسلم باللغة الهندية                                         | -17              |
| حص ن المسلم باللغة الصينية                                                                    | -11              |
| حصن المسلم باللغة الشيشانية                                                                   |                  |
| حص ن المسلم باللغة الروسية                                                                    | -11              |
| حصن المسلم باللغة الروسية حصن المسلم باللغة الألبانية                                         | -11              |
| حصــــن المســـلم باللغــــة اليوســـنية                                                      | - 7 :            |
| حصان المسالم باللغاء اللوسادية المسالم باللغاء الألمانياة                                     |                  |
| حص ن المسلم باللغ أو الإسبانية                                                                | -17              |
| حصال المسلم باللغ أرافات أرافات أرافات المرابية                                               | - 7 7            |
| حصن المسلم باللغفة الفلبينية (مرندو) حصن المسلم باللغة الفلبينية (تجالوج)                     | - 7 2            |
| حصال المسلم باللغاء العابيدية (لجالوج)                                                        | - 70             |
| حصن المسلم باللغة الصومالية                                                                   | - 7 7            |
| حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        | - <del>Y Y</del> |
| حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        | - T A            |
| حصن المسلم باللغة الياباتية                                                                   | - 7 4            |
| حص ن المسلم باللغة النّبالية والنّبالية والمسلم باللغة الأنكو                                 | -7.              |
| حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        | - 7 1            |
| حصن المسلم بالغية التلغيو (جاليات الجهراء بالكويت)                                            | -77              |
| حصت المسلِّم بالغة الهواند ية (تُحْتُ الطَّبُعِيُ                                             | -77              |
| حصن المسلم باللغة الشركسية (موقع دار الاسلام بجاليات الربوة)                                  |                  |
| حصين المسلم فرغيزي (موقع دار الاسلام بجليك الربوة)                                            | -70              |
| حصن المسلم باللغة الرومانية (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة)                                 | -77              |
| حصن المسلم باللغة الفيتنامية (موقع دار الاسلام بجاليات الربوة)                                |                  |
| حصن المسلم باللغة السنهالية (مكتب الجاليات بالربوة)                                           |                  |
| حصن المسلم، ملايو (موقع دار الإسلم)                                                           | - ٣٩             |
| حصن المسلم، سندي (موقع دار الإسلام)                                                           | - 2 .            |
| شرح حصن المسلم، أوزيكي (موقع دار الإسلام)                                                     | - £ 1            |
| حصن المسلم باللغة أليف ورى (موقع دار الإسلام) حصن المسلم باللغة في (خميري) (موقع دار الإسلام) | <b>− £ Y</b>     |
| حصن المسلم باللغــــه (خميـــري) (موقع دار الإسلام)                                           | - 2 4            |
| " Sol " *1 M . " " " " " "                                                                    |                  |

### \* ثَانياً: كتب مترجمة باللغة الأوردية:

| العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة                        | - 20  |
| شروط الدعاء وموانسع الإجابسة                                        | - £ ٦ |
| الــــدعاء مـــن الكتــاب والســنة                                  | - £ V |
| نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتباب والسنة                      | - £ A |
| بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولنزوم اتباعها                        | - £ 9 |
| نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة                      |       |
| الربا:أضراره وآثساره فسي ضدوء الكتساب والسسنة                       | -01   |
| نسور الإخسلاص وظلمسات إرادة السدنيا بعمسل الآخسرة                   | -07   |
| طهبور المسلم (مكتب الجاليات بالسليل (وادى الدواسس)                  | -04   |
| منزلة الصلاة في الإسلام (الجليت بحي السلام الريض)                   | -0 5  |
|                                                                     |       |